



نقش ناتئ في معبد كلابشا يمثّل الإله النوبي مندوليس ؛ الارتفاع : حوالى اللاثة أمتار ونصف المتر

الشباب ، والمحال ، والقدرة على الإنجاز هي محات زماننا هذا ، وهي اليوم مواضيع رئيسية الإعلان : الوجوه غير ذات تجاعيد ، والشعر غزير ولامع ، والجسم تحيل ورياضي ، والفسحكة ندية دالة على الثقة بالنفس . هكذا يبدو الناس على الشاشة أو يطلّون علينا من النشرات الدعائية ذات الورق الصقيل . ولكنّ ، ما هي الحقيقة ؟ ألمانيا تزداد كرّا يومًا بعد يوم ، وقد الخفضت معذلات الولادات إلى 1,5 في المئة ، وارتفع العمر المتوقع للمواطن العادي إلى ثمانين عامًا . وتبلغ نسبة مَن هم فوق المتّين 20.3 في المئة من مواطني ألمانيا .

ومن الجائخ أنْ ذَلك لا يكن أنْ يَظلُ منْ غَبرَ عَواقب على المجتمع الألماني. وتصف فريدريكه تسينانك زولـكه هذه المشكلات في مقالهـا (نظرة على الشيخوخة في ألمانيا) .

ونبقى في الموضوع نف «الكبر» ، فنستعرض عع سيغفريد لنتس الأدب الغربي باحثين عن ظاهرة الكبر، فنلفيا في وجود كثيرة جدًا، فيقابلنا للملك لير لدى شكمير بكل مايشم به من اضطراب ﴿عَوْنِ فَقَيْمِ ، بانَسَ ، سقم ، مزدرى » ، أو الأمر الدريه لدى تلستوى «دو نظرة عدوانية» وقد صمار غربيًا عن كل ما هو أرضي» ، يأخذ على الشباب ألمم ما يزالون في مقتبل العمر . ولحكننا نقابل ، من ناحية أخرى ، عجوز هيمنغواي ، السيّلاء ، أنحارب حتى النباية ، والذي يقر بأنّه أرغل في البحر ، وأنّه قد حمّل نفحه أكثر بما تحتمل بعد أن طال به العمر . ونصادف كذلك شتشاين من شخص فوتين ، والذي يقابل أنه بالسخرية ، و «العجوز غير المخترمة لبريثت التي تعمل أشياء لا ينبغي لعجوز مثلها ، في إلى العبد الم المؤتمة ، لبريثت التي تعمل أشياء لا ينبغي لعجوز مثلها ، في إلى المؤتمة المؤتمة بالمؤتمة ، في إلى المؤتمة ، في المؤتمة ، أن تعنياه ، أن تنب بالحريات ، وأن تستم بالحياة .

ويمرفنا بيتر زَأَعر بالكبر في الفتر. فنجد هنا أيضًا وجوها كثيرة للكبر. فنجد حديثًا عن «الفضائل» و «الرفائل» في هذه الفترة من العمر. فيصف ذالم. [بدأع بيكامو العجوز الذي لا يعرف حديثًا عن اللسمان وأخر بدأع بيكامو العجوز الذي لا يعرف حديثًا عن اللسمان القدة من المباتئة والموافقية، وأو المحكاء وعن العجائز الذين يخشون الله ويتقونه، وعن العجائز المتهات بالحب وعشّاقهن، أو العجوز المرتك الرفائل مع عشيقته الجشعة إلى المال. «وعن طريق تضاريس الأجساد بالمجه وعشّاقهم ألم التخريف، ولا يعتبراك. ولا عمل الأجساد المنافزي التألون مبارتهم الحرقية، وقدرتهم على التعبراك. والأدعى إلى اللهمشة أن الفتألون المنافزية التمالية على المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية والأدعى المنافزية والمنافزية والمنافزية المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية المنافزية على المنافزية ولاديم هوروفتس أمام جمهور أمانية من وهو في التصون، وعرف عانف التنافزية المنافزية بهذا إلى المنافزية بالمنافزية المنافزية المنافذية المنافزية المنافزية المنافذية المنافزية المنافزي

وتطلّ بنا النظرة على الكتب الجديدة على موضوع بمتدم النقاش حوله آليوم في المانيا: فما أهمية أوروبا الموحّدة في سياستها المالية إنّ لم تكن موحّدة سياسيًا؟ ولا يخفى على القارئ ما يشتمل عليه هذا النقاش من تضاؤم عالم، يشيمه المؤرّخون والسياسيون في منخوراتهم. ويطلع القارئ على هذا النقاش الذي تتنازعه وجهات نظر مختلفة في عرض كتاب والمحاب سلطة الجمهورية لكليل لم



| Friederike Ziganek-Soehike<br>EIN BLICK AUF DAS ALTER IN DEUTSCHLAN                                 | 4<br>ID | فريدريكه تسيغانك زولـكه<br>نظرة على الشيخوخة في ألمـانيا                                              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DIE ESELSLAST DER ZEIT<br>Zur Derstelfung des Alters in der Literatur                               | 12      | ميغفريد لننس<br>عب، الزمان<br>تصوير الشيخوخة في الأدب                                                 |    |
| Peter Seger  DAS ALTER IN DER KUNST  Ein Blick auf ein altes Motiv:  Altersbilder, damels und heute | 20      | يتر زاغر<br>الشيخوخة في الفنُ<br>نظرة إلى موضوع فتي قدم: اللوحات المسؤرة<br>للشيخوخة بين الأمس واليوم | T. |
| Jürgen Kanold DIRIGENTEN GEBEN NOCH MIT ACHTZIG                                                     | 26      | يورغن كانولد<br>قادة الأوركسترا ما زالوا يعملون وهم في الثلانين                                       |    |



راينر فيلمان

بيتر هوفمايستر

نقطة داروين العمياء

واضع نظرية التطور غفل عن أقوى دليل على أفكاره

أقدم مرصد الشمس في العالم بيافاريا

التمييز بين الخطاب الفلسفي والخطاب الشرعى

عند أبي الوليد بن رشد

| 300              | BEAL AND | A WELL   |
|------------------|----------|----------|
| 100              |          |          |
| W                | $\sim$   |          |
| $\mathbb{N}^{d}$ |          | <b>/</b> |
|                  |          |          |

| Heinrich Welling DAS ERNYEDANKFEST DER MODERNE Hunderlünfzig Jahre Weltausstellungen | 33 | هاينريش فيفنغ<br>عيد الشكر للعصر الحديث<br>قبل منة وخمسين عاما بدأت المعارض العالمية    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulrike Friedrichs<br>BETTINA HEINEN-AYECH                                            | 36 | أولريكة فريدريشس<br>بتينا هايان عيّاش                                                   |
| Hans Joachim Verhulen<br>STEINERNE EXTASE                                            | 40 | هانس يوآخيم فيرهوفن<br>نشوة حجرية                                                       |
| Mohamed Ben Smail 44  DIE ARABISCHE SPRACHE IM ABENDLAND ~  AM BEISPIEL FRANKREICHS  |    | عمد بن إماعيل<br>اللغة العربية في البلاد الغربية -<br>المثل العربية في البلاد الغربية - |

98

31

DEN TAKT AN Rainer Willmann

Peter Hoffmeister

DARWINS BLINDER FLECK

BAYERN HAT DAS ÄLTESTE

Abdelmajid El Ghannouchi

SONNENOBSERVATORIUM DER ERDE

Der Schöpfer der Evolutionstheorie übersah den offensichtlichsten Beweis für sein Gedankengebäude

AVERROES' UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN DEM

PHILOSOPHISCHEN UND DEM RELIGIÖSEN DISKURS



25. 108. Ambugo 25. 108. Ambugo 25. 108. Collection of the Collec

لابجوز إهادة طباعة نصوص أو صور من هذه الحُمِلَة إلاَ بإذن من الناهر. ويعلن الناشر أنَّ الأواء العسادرة في هذه الحَمِلَة إنَّهَ هي في الأساس أواء المؤافني: الله المناس 1988 هو 1980 ه

198 INTER NATIONES ISSN 0015-0932

#### BILDHACHWEIS FWF 68 U1: AKG, Berlin

152, LS, Safe 71, 72: sus Josephs Whiterime: Juviblem" LH: Kunsthiatorisches HA: Kunsthiatorisches Akteuw. Weis A. S: Gaurmenn. Ludrigsburg. Seite 6, 7, 10, 60, 61: dps Seite 8, 11: Zenarstblid, Bedin Seite 9: Carnoon, Jan Tonaschoff. Seite 9: Carnoon, Jan Seite 18: Nicht Watz. Berlin Seite 9: Carnoon, Jan Seite 18: Nicht Watz. Berlin Seite 9: Carnoon, Jan Seite 18: Nicht Watz. Berlin Seite 18: Nicht Watz. Berlin Seite 18: Nicht Watz. Berlin Seite 22; 20 den, 28; 50: AKG. Berlin Seite 20: 42: Kistelog

Salte 28/29: Fotos Relear

Selte 31: DER SPIEGEL,

Balla 38, ST Bliddestecher Verlag, Münden Beille SV BED 2000 Gmohl Beille SV Beille SV



فريدريكه تسيغانك زولكه

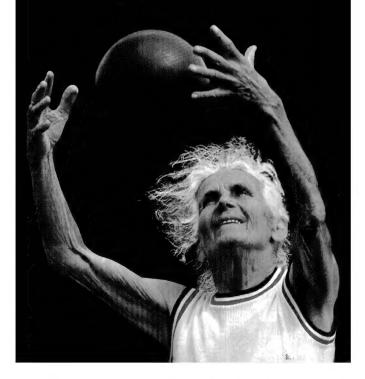

تجد في أوروبا، وأميركا، والنبابان – خلاقًا لدول العالم الثالث – ظـاهـرة المجتمع المسنّ. وتقترن جهذه الظاهرة، ضرورةً، مشـاكل ذات طابع اقتصـادي واجتماعي.

ولا تكون العبدة راضية ، إلا أذا غي ألجيل اللاحق ، حتى يؤمن ، من جهة ، بعمله رواتب التقاعد للشيوخ ، وحتى يومن ، بل حدّ ما ، في الأخال التي من شأما رعاية للمتين . وقد عدت أمنية الإنسان بالحياة الطويلة في الدول السناعية واقتا . ويتجل الطريق الذي سلكه الإنسان في ألمانيا للوصول إلى الجياة المديدة بالأفراق على النحو الثالي .

- في عام 1900، كانت نعبة المتجاوزين الستين في سكّان

ألمانياً 7.8 – في عام 1990 صدارت نسبتم 20.3%. – بحسب آخر التقديرات سيكون 35% من السكّان عام 2030 متجاوزين سُيّن عامًا. وهذا يعني أنّ الحرم السكّاني سيكون مقلوبًا، أو يمكن القول إنّه سيتّخذ شكل نبات

وأحد العوامل المفضية إلى هذا التطوّر المخفاض معدّلات الولادات. ففي حين كانت المرأة في ألمانيا تُرزق عام 1856

يأكثر من خمسة أطفال في المعدّل، المخفض هذا المعدّل عام 1920 إلى طفلين، ليصل عام 1998 إلى طفل ونصف الطفل لكنّ امرأة. عالمًا أنّ النسبة المطلوبة الإيقاء على عدد السكّان ثابتًا هو 21 من الأطفال لكنّ امرأة.

وعامل أخر هو أزدياد عدد النساء اللواتي لا ينجن؛ فن وعامل أخر هو أزدياد عام 1935 ظلت 9.2 في المئة منهن من غير خلف، وبلغت النسبة لدى المولودات عام 1955 29.8 في المئة.

والعلل الانتخاص أعداد المواليد عديدة. فيمكن للمره اليوم بالاستعانة بوسائل منع الجمل أن يجتان الارتجاب أو عدمه، وأن يجدد عدد من ينجب ، وغدت الرخبة في إلجاب عدد كير من الأطفال من الحالات الاستثنائية القليلة. ويقابل ذلك أن نسبة وفيات الأطفال مسارت منتخفضة جدًا؛ فيمكن الافتراض أنّ كل الأطفال المولودين اليوم تقريبًا ميسعلول من البلوغ : ثم إنّ الأبناء لم يعودوا معلولين مباشرة عن إعالة والديهم في الكبر، ولا الأهل في حاجة الإنباء ليصولو لديس إلدى عاملة غير مدفومة الأح.



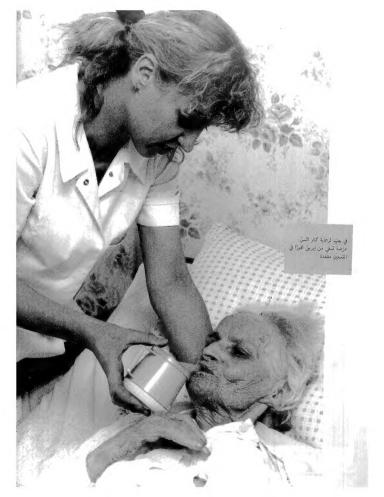

وتتطلّب تنشئة عدد كبير من الأطفال وتربيتهم اليوم ، على الرغم من مجانية التعليم ، الكثير من التضحية والاهتمام من جهة الوالدين، ثم إنّ البيئة الحيطة لا تراعى حاجات الأطفال عَامًا، فقد تحوّل كثير من أساكن لعب الأطفال وأماكن حركتهم إلى مناطق مرور السيارات. وتلوَّثُ الهواء في ازدياد مطرد، ومن لا أطفال له يجد، في العادة، في صفب الأطفال إزعاجًا. ويتعرض الأطفال، لا عالة، إلى تأثير الإعلانات، فينشؤون وقد غت لديهم نزعة شديدة للاستبلاك. ويُضاف إلى هذا كله أنّ تغيّرًا يصيب قيم الشباب، فهؤلاء ممنن هم في سنَ العشرين والثلاثين لا عزيمة لم على تأسيس أسر إزاء ما يرونه من تدمير عالمي للبيئة ، وإزاء التوقّعات الاقتصادية غير المرضية.

والعامل الأخير هو انخفاض معدّل الوفيات. وهذا يتّصل بازدياد معدّل الأعمار، والذي يرجع بدوره إلى تحمّن الخدمات الطبّية ، وإلى ارتفاع الموعى الصحيّ . وتسام أوجه أخرى في انخفاض معدّل الوفيات، من مثل استبرار الارتفاع لستوى المعيشة ، والتعليات العامّة الأكثر حزمًا فها يتصل بالسلامة ، والخدمات الاجتماعية الجديدة ، مثل رعاية المسنّين. فإذا لم تحصل تغيّرات كبيرة، كأنْ تنشأ حرب أو يعمّ وباء، فسيكون العمر المتوقّع لطف ليولد الساعة في ألمانيا نحو ثمانين عامًا ، بعدما كان خمسين عامًا فقط عام . 1900

والناس، على أية حال، على خلاف إنْ كان ينبغي على ألمانيا أن تبادر لتكون بلدًا يستقبل المهاجرين. والفكرة الكامنة وراء هذا الاقتراح أنّ المهاجرين الكثر، وأغلبهم من الشباب سيعدّلون من بنية الأعمار في ألمانيا تعديلاً إيجابيًا، وأنّ مساهم المالية ستحسّن من أوضاع المسناديق الاجتماعية على المدى البعيد. غير أن النفقات المالية التي نشأت عن عجرة ملايين الألمان القيمين في الخارج بعد مقوط الستار الحديدي إلى ألمانيا أثرت في تلك الصناديق تأثيرًا سلبيًا . ثم إنّ ملايين من الفئة الميّاة العيال الوافدين جاءوا شبابًا إلى ألمانيا كسبًا للمال، وصحبهم في ذلك أقاربهم، وبقى عدد كبير من هؤلاء في ألمانيا، وأثروا، بما لهم من كثرة الولد، تأثيرًا إيجابيًا في هرم السكَّان في المانيا. إلا أنَّك تلحظ نزعة، حتى لدى هؤلاء المهاجرين، إلى التقليل من عدد الأطفال المنجبين، إذا ما تحمّن وضعهم الاجتماعي .

وتدلّ البيانات اليوم على أن نسبة الشباب ما تزال في تراجع، كما أنّ نسبة المسنّين تتزايد بشكل كبير. وهذه الحقائق معروفة لدى الخبراء منذ زمن بعيد ، غير أنّ السياسة لم تتَّخذ من الإجراءات ما يمكن من مواجهة ذلك. وترجع أوّل التنبوات حول هذا التطور إلى عام 1960. وكان الأصل أنْ يستعان بها في التخطيط الذكي لرعاية المنين.

ورأينا أنّ نسبة الذين يبلغون الفترة المعتاة النصف الثالث



من العمر ويعيشون خلالها هم في ازدياد مستمرّ . ويترافق مع هذا ، من ناحية طبية ، استهلاك القوى البدنية والنفسية لمؤلاء. ومقابل ذلك، فثمّة الواجب الأخلاق الذي يفرض الحفاظ على حياة الطاعنين في السنّ باستخدام كلّ طاقات الأجهزة الطبية الحديثة. ولسنا نريد الخوض هنا فيما إذا كان هذا النوع من العلاج يحسن دومًا من نوعية حياة المعنيين ، لكتّه، على كلّ حال علاج مكلف، يلقى بالعب، على النظام ألاجتماعي . فنتساءل هنا عن مدى قدرة الاحتمال لدى النظام الخاص بألمانيا، المسمّى اتّفاق الأجيال، والقام

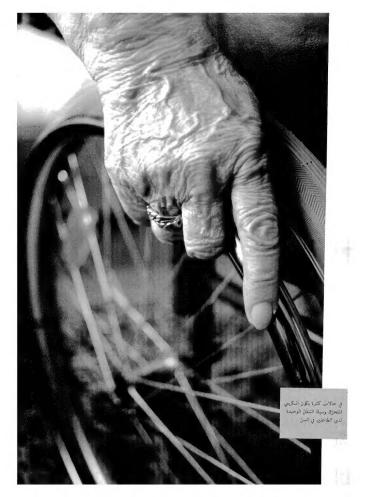

على أنَ يَوَل الشباب دائمًا رواتب التقاعد الممنّين. فقد تصل نمية ما يُقتطع من راتب المتخدم لغايات الخدمات الاجتماعية 22 في المئة من جموع دخله.

ويئن نظام التأمين الصحي كذلك تحت وطأة النفقات التي يتسبّب جها أعضاؤه ، مع العلم أن نفقات التأمين الصحيّ للمستأين أعلى بكثير ، ضرورة ، من النفقات التي لموام ، وهذا ناخى عن ارتضاع معنل الإسسابة بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة عند هؤلا ، كما يفضي إلى ارتضاع النفقات بالشيخوخة عند هؤلا ، كما يعاني إلى الوقت نفسه ، إن الوقت نفسه ، إن الرعاية على نحو مريح ، ويُلجأ ، في هذا الصدد ، إلى تأمين خاص بالرعاية على فقو مريح ، ويُلجأ ، في هذا الصدد ، إلى تأمين خاصً بالرعاية خاولة تعويض النفقات في هذا المجال .

وتنشأ مجالات مهنية جديدة من أجل رعاية المستين. ومن أمم تلك الفئات المترضون المحتصون برعاية المستين، وإلاختاء المعالجون لهم. ووسعى هؤلاء بطرق وقائية أو علاجية إلى الحفاظ على نشاط المستين في وضعه الأقصى أو إلى إعادته إلى ما كان عليه، إذ أنّ البديل لذلك أنْ يُتَحدّ المكبار موقفًا سلبتًا من الحياة يمكن أنْ يفضي إلى اليأس النائر، وإلى الاحتاد على الملاجات.

وينبغي الإعلاء من شأن استقلال المستين واعتماده على النفسم إعلاء شديدًا. ويلقى هذه الفكرة دعمًا من الأندية الرياضية، والمنتديات، والدوس الرياضية، والما عاد من الغريب اليوم أن تجد طلابًا تجاوزوا السبعين يحفرون لنيل درجة الدكتوراه، ويتمّ ممتشفيات أسست خصيصًا لدواسة أمراض المستين، ومؤسسات أسبحات في الشيخوخة وأمراضها، وتستخدم هذه المنشآت نفسي نائدي ما يصيب الشيوخ من ضعف جدى أو وسائل المثابة ما يصيب الشيوخ من ضعف جدى أو منفق ما نفعي نفايا للعبر، ولا يكون هذا دون نفقات مالية، والحزائن الرحمية خاوية، فلا بدّ من الاستعانة ماليد، والخزات اللودية في هذا الصده.

وتمدل المسناعة والتجارة على تزويد الأسواق بأدوات تناسب المساعدة، والمقاعد المسئين وتعييم، مثل أنظمة طلب المساعدة، والمقاعد المتحركة المتعددة الاستخدام، والأعضاء الاصملناعية، وضاشات مكبرة المتفاز، وأجهزة السمع، وعدد لا حصر لم من المنتجات في المجال المسحية. وفي ألجال الدوائي تقدّم هذه الجهات منتجات ترفى من الجيوية الجمدية والنفسية. وقتل خدمة الطعام على عجلات، مساعدة عبيّمة الهرمين المنير لم يعودوا يستطيعون الطبخ بأنفسهم.

ويتحدّد سكن المدنّ أو طريقة إقامته من خلال درجة حاجته إلى الرعاية، وعن طريقة للروف الدائلية. فالأزواج أو الأزواج الحجة عدودة إلى الرعاية، يتلقّوبها في يوتجم على بد عاملين خاصين بزرورونهم لمدة صاعات. أمّا في الحلالات التي تستدعي قدوا أكر من الرعاية، فتتولى فيها، عادة، امرأة من أقارب المسنّ لم (تعد) تعمل القيام فيها، ء أو يتمثل إلى حيث يقم راعيه. أمّا في الحالات يقى الحالات يقى الحالات يقى الحالات يقى الحالات على الخالات القصوى، عندما تصبح الحاجة إلى الرعاية في أوذل العمرى، عندما لا يكون ثمة أقارب، أو يكون فهوا أقارب، أو يكون هولاء غير القديم، أو يكون مولاء غير القديم، أو يكون مولاء غير التوابة والمحاجات أقارب، أو يكون مولاء غير التوابة بالعرابة على الوفاء بحاجات أقارب، أو يكون مولاء بحاجات أقارب، أو يكون مولاء بحاجات أقارب، أو يكون مولاء بحاجات أقارب، أو يكون عرابة أحداد الإسلام المستحدد الإسلام المستحدد الإسلام المستحدد الإسلام المستحدد المستحدد



فلا مناس لهؤلاء من الانتقال إلى دور الرعاية . ولا يضطرُ سوى 7 في المئة تمن ثم في حاجة إلى الرعاية إلى الانتفاع من هذا الباب .

ويبدأ الكبر، عوشا، يوم يترك المره العمل. وبعدما كان الإنسان يعمل سابقًا حتى آخر عمره، صار سنّ التقاعد يبدأ اليوم بالخماسة والخميين، وعادة ما بين السنّين والخاصة والحقيق، وعادة ما بين السنّين والخاصة بما كان لهم من نشاط في حياجم العملية، فيلبسون الملابم الأنيقة، وهم كثيرو المشاركة في النشاطات، يارسون الرياضة، ويسافرون، ولهم بهم في الدراسة. فعن كان يحسب في مطلم الترن أنّ هدا يكون؟

ونلاحظ بعدُ أَنَّ عدد الإناث من بين المسنَين في ازدياد. فبعد أنْ كان عدد الرجال المسنَين وعدد النساء المسنَات





متساويًا تقريبًا قبل قرن من الزمان، صار عدد النساء اللواتي تفوق أعمارهن ستّين عامًا أكثر بثلث من الرجال في العمر نفسه. ويعين ميل المرأة إلى الاختلاط بالناس على استفادتها من الفرص المتاحة الاتصال بالآخرين، مثل الحفلات المرحية ، والموسيقية ، والدروس ، واللقاءات الكنسية . وتفضى الزيادة في عدد النساء من بين المسين كلُّهم إلى أنْ تلتى فرص الالتقاء هذه في طبيعتها وتفاصيلها حاجات النساء، في الحلّ الأوّل، ممّا يؤدّى إلى الزيادة من استبعاد الرجال، وم أقل عددًا من النساء ابتداءً، من الفرص التعليمية والنشاطات الثقافية . وتعيش النساء اليوم أطول ممّا يعيش الرجال، فيكون من أثر ذلك أنْ يعشن في الكبر دون شريك . وقد غدت البيوت التي يعيش فيها أكثر من جيل من الأمرة الواحدة استثناءً. وفي الوقت نفسه ازداد عدد الأفراد الذين يعيشون وحيدين. وتصبح هذه النزعة العامّة إلى الحياة الفردية في النصف الثالث من العمر شديدة العواقب عندما يضطر المرء إلى العيش منفردًا بعد وفاة شريكه. فإذا ما كان المرء معافى وقادرًا على الحركة، فيمكن له أنْ يحيا منفردًا حياة تلقى حـاجاته، كا لو كان يعيش في أسرة ، أو مع زوجه ، غير أنَّ الأمر يغدو صعبًا في الكبر ، عندما يفضى وهن البدن إلى الحدّ من قدرة الإنسان على الحركة ، فإذا ما حُرم الإنسان مَنْ يحادثه ، وافتقد السعادة والتفاؤل، ينشأ لديه على عجل شعور بأنه طرح، مج ما يلبث أنْ يجتمع إلى ذلك الخوف، وهذا نفسه يؤثّر في علية الثيخوخة على نحو سلى.

ويصيب الفقر في الحكر اليوم النساء في الحلّ الأوّل. فيدما تكون المرأة فقست حيام ارتة بيت رأنا، لا تستحقّ على الحكر إلا رأتب تقاعد قليلا، وحال رئة البيت يشب على المين نفس. وكان المائوف في بعض للمهن (وما يزال الحال كذلك اليوم، أحيانًا) أن التختاصي النساء أجزا أقل من الأجر الذي يُدفع للرجل في التختاصي النساء أو أثبن لا يجن، أصلاً، إلاّ وظائف خليلة الأجر، فيكون من أثر ذلك أنّ يصبح رائب التقاعد قليلاً المدس. لكن، بالنظر إلى أولئك الذين جاوزوا الخلائين، أصلاً، إلا إن المنافذ بها بعض والذين صارت أعدادم ترداد ازيادًا بينًا، فقد بدا بعض المعنين باستخدام مصطلح النصف الرباق عن المعر. وقد يُرت مؤخرًا أنّ على المر. وقد كذف حدوله تُمرت مؤخرًا أنّ على المر، وقد هذه دا

المرحلة من العمر ازدياد معدّل الإصابة بالأمراض المختلفة ، وما يتبع ذلك من حاجة أكبر إلى الرعاية. وتتناقس القدرات العقلية حتى تصل إلى الزوال. وتنتظر المرة آخر الأم ، عادة ، الدزلة ، والوحدة ، والفقر .

ونلغي صورة أكثر إنجابية في دراسة أخرى تناولت الأوضاع الحياتية الذين بلغوا المئة أو كادوا؛ إذ خلصت إلى أن هؤلاء المفترين يعدّون أنفىهم صدلاتا، ويتدبّرون أنفمهم تدبّرا حسناً مع ما أصابهم من معيقات جسدية أو نفسية، ومع أن نسف الأفراد الذين خضعوا للدراسة يعانون من عدة أمراض من أمراض الشيخوخة، إلا أنهم جميناً يستمتمون بحياتهم.

فإذا ما نظرنا إلى النتائج التي توصلت إليها الأبحاث المتعلقة بالمستبر حتى الآن، للاحظ أن الوضع النفسي الحسن (المرح، والإقبال على الحماية، والقدرة على التذوق، وسعة المسدد، والتعاول) يساخ في الحفاظ على نوعية الحماية، وعلى إحساس المرء بالمسحة، بل وعلى المسحة بصورتها الملقة، أكثر من جمزد توافر المال والموظفين الذين يقومون على الرعاية. واطالة النفسية، في كلّ حال، أمر يتبغي على المره أن يجرس علمه منذ فدة الشناس.

والمجتمع المسنّ ، على أيّة حال ، بكلّ ما يعانيه من مشاكل التمويل والرعاية للمسنين جوانب إيجابية تمامًا. فيستطيع المستون اليوم ، إنْ تعلَّموا تدبّر أمرهم مع ما يلازمهم من قيود أنْ يستمتعوا بحيامهم استمتاعًا تامًا . والمسنون في ألمانيا اليوم ه الذين عاشوا شبابًا ويافعين أثناء الحرب العالمية الثانية ، فرّت بهم أيّام عصيبة ، عرفوا فيها كثيرًا من الحرمان ، فتعلَّموا وقت الشدّة الابتكار، والاقتصاد، وتحمّل نوازل الدهر ، وأضفت عليهم هذه التجارب قدرًا كبيرًا من الرزانة والإحساس بالفخر . ويمكن لمسنى الممتقبل، شباب اليوم، أنْ يستقوا من التعامل مع مسنى اليوم ذوى النظرة الإبجابية شجاعة وتفاؤلاً يعينام في الاستعداد لحياتهم الطويلة . والحقّ أنّه مكن لكلّ شاب أنْ يفيد من كنز التجارب الذي للمسنّين. وتتبح هذه العلاقة بين الأجيال فرصة جيّدة لإنسانية ؛ لأنّ النتيجة الحاصلة عن هذه العلاقة ليس تقدِّمًا تقنيًا أو تجديدات تقنية ، وإنَّا معرفة تدوم من جيل إلى جدل.





## عبء الزمان تصوير الشيخوخة في الأدب

### سيغفريد لنتس

للكاتب إتالو سفيفو (1) رواية اختار مترجمها إلى الألمانية عنواناً لما هو، (توجيل يهرم) . وقد مسارت هذه الرواية اليوم واحدة من الروايات الكلاسيكية المناصرة في الأدب الإيطالي أنما مؤلف الرواية فوسمها بعنوان فقدًا ، ذي دلالة لا ليس فيها، «الشيخوخة» .

يس فيه ؛ والشيوصة . فيم القارى بقراءة الرواية ، وقد أرسى إليه عنوائها بأنها تقمن حياة امرئ قد بلغ من الكبر معتبا ، فتمحدث عن مراعاته ، وعن مخالفته المألوف من السلوك ، وفي كل حال ، عن هزائمه ، وقد أضغى المؤلف على بطل الرواية ، وهو مخصية هزائم ما يشر جداً ، امم إمبليو بريتانيا ، وهر السيد المتناق هو أكثر ما يشر في نفوسنا المجبب إذ تتحرف به ، عينا يدفع إلى الثائل ، فقد اختار المؤلف ، والذي يود بالتأكيد أن يحرق بريتاني خمنا وبلائين سنة كاملة غير منقوصة . فيتساءل المر في شاك الميكون الإبن اطامعة والثلاثين منة إبتداء أن يشكو من أعراض الكبر التي يشكو منها الطاعنون في ستهم ،

وترى الشك ، أقل الأمر ، ذا أساس ، فإميليو ليس مصاباً بالتشوش العصبي الناشئ عن طول العمر ، ولا هو جخيل ، ولا شرس الحلق ، وليس خريب الأطوار ، ولا اعتدرت ذاكرته الشغرات ، ولم يقدده الشحور بالياس الناشئ عن إحساس الشخرات ، ولم يقدده الشحور بالياس الناشئ عن إحساس أندري في رواية تلمتني جذيانه المقتدل . وهو يبدو كذلك بعيدًا بعدًا شديدًا عن شخصية الملك لير با أشحت به من جنون نبوئي ، ويعرف الغارئ ، عرضا ، أثناء قراءته للرواية .

أنّ الشيخوخة تتمتّل في المبادئ والعقائد اليومية. فإمبليو، عندما يقول والما أحبّك جدًا، وأود أن نلرم جانب الحذر تماشاء من أجل مصلحتك، يدو شيخًا بعبدًا عن العوالطف الشيرية والاستعداد طواجهة أخظر. وهر يشكّك في قدرته على السعادة، وتراه يستند إلى تجارب استقاها من الكتب، ويعدها وصيلته إلى الكثف عن الأخطار التي تترضه. وهو ما أحدى يومًا إحساسًا عنيشًا، ومماناته وطويلة النفس، ولكبًا ليست شديدة، م هم هو يجد حياته يباتًا لال فون لما، ولا تنزع فيها و فالتوق إلى المدوه والأمن يتقدّم عنده على كلّ رغبة أخرى.

فيتجل لنا مرمى إتالو سفيفو من هذه الرواية : فمفهوم الميخوخة يشتمل على ما هو أكثر من جود تداعي الجسد وأقطاط المقل . فهو يتضسن في بنانه المقد ما يمكن أن ضيّه موقل من الحياة . فليس يلام ضرورة أن يكون المره شيخًا في الستين حتى يعد مجوزًا ، فحق ابن الخامسة والثلالين . يمكن . إنْ هو تحلّ عن السعي إلى تحقيق المداف حريبة ، أن يكون أنهوذجًا الأثر الوضح التكبر . كأن يقول قائل ، أودكتُ حدود مقدرتي ، فلا جدوى من عمل أي شيء ، وأقابل العالم بقير سالاة .

ونجد في الأدب بين الحين والآخر، من ناحية أخرى، وفي هذا دلالة على ما يشتمل عليه مفهوم الشيخوخة من نسبية مدهقة، الصورة التقليدية للمجوز الطموح، نلفيه يعيش بنفسه، المنهاة خريف المعمر، يكتنف على تجارب التسببا بنفسه، ايين الشعر، عير أنه بما له من حماس الشباب، يحاول مرّة أخرى أن يطيع العالم بعليامه، ولسان حاله يقول: ها أذذا رفعت رايتي، ويستأتيكم أخبار صولاتي وجولاتي تترى. ولا ننسى هنا التحذير الفكه الذي قاله

(1) Italo Svevo

جورج برنارد شو في هذا الصدد: «احذورا الشيوخ من الرجال، فما عاد عندهم ما يخشون عليه، وتجد الكبر مساويًا في الأدب للحرية ، والجني النر ، ولتلك اللامبالاة التي تتبح الحيال لهذه البطولة الأخيرة، فالمرء لا يبدى عدم مبالاة إزاء العالم البتّة ، بل يحلم بإنجاز أعمال ذات شأن ، وبالشهرة والهيبة . أمّا أنّ ثورة الشيخ على الهرم ، وسعيه إلى تحقيق اعتبار لنفسه كثيرًا ما تثير في النفس الشعور بالشفقة، بل وتبدو أحيانًا مضحكة، فهذا راجع إلى الانقطاع المأساوي الرجاء لدى البطل بتحقيق ما يريد. فحقيقة انقضاء الأجل تنفي كلّ ما يحلم هذا البطل بإنجازه. وأنا ما نسميه الكبر، فيتجلَّى لنا في هيئات وأوضاع متباينة، ونخبره في ظروف مختلفة، ويُفهم من وجهات نظر متغايرة. وقد صار الكبر منذ حين بعيد مرادفًا لحالة عامة ، وإنْ كانت عديدة الأطياف أحيانًا ؛ فهو مُعرّف على غو واف من الوجهة الطبيّة، ومفهوم من الوجهة الاجتماعية.

أمّا أنّ الأدب اهم بالإنسان المدنّ ، وأنّه سعى إلى وصفه في الواحد أيّام ، قبل أنّ يؤول إلى العدم ، فأمر ، عندي ، لا عيس عنه . فقد احتى الأدب منذ بداياته بالكثف عن مسالة الوجود المحدود الإنسان في العالم ، وبإيضاح مصير الإنسان عامّة ، من خلال ممير الفرد . لذا يختار الأدب المائم ويلجأ إليه : فهو يُمدّ المثال المعرّم عن حال العموم . ولكنّ ما الذي يقدّمه الأحد في سبيل إدراك الكر؟ وأيّ صورة يرجمها أنه ، وأن حكر يطلقه عليه؟

رويكن القول، في كل حال، إن الأدب لا يشتمل، في حدود ما أعلم، على احتضال لا حدود له بالحكر، وكان أندريه جيد لا بجد في نفسه إلا ازدراء لهذا الاحتفال. فلست تجد فيه إحساسًا بجال الحكر، فلا يوصف بأنه خريف خصب فيه إحساسًا بجال نفسج كريم في ضوء الغسق، بل تجد حديثًا عن الوحدة، والبرودة، والبؤس العقلي، وعن كل مظاهر خذلان الجسم لمساحيه.

فأتا شكتبر فأق يحكه في مسألة الكبر صبيحًا لا لبس فيه. فقد قال على لسان الملك لير: هما أناذا أقف، هـ فقرا، فقيرًا، بالنّما، مشهًا، مردري، . ثم يسوق ذكر عدد هـ فقران الكبر، فيقول على لسان لير معترفًا: وأنا رجل هجوز، ضعيف، صبياني، بلفت عليها: لا ساعة أكثر ولا آخري، أقل، ويثُّ أخذي بأنني لم أعد ماقلًا

قائدا... فلستُ أدرك في أيّ مكان أنا ، وعقلي لا يذكر هذه الملاس. وما زلت ، على أيّ حال، اعرف اين بتُ ليلتي، . مبللا إن ، عاقته ذاكرته ، وضاع إدراكه ، مكنا أدّى باللك لبر ضربية الكبر، وما عاد له أنّ يتم النظام الجديد الذي حلا به . أمّا المواطف الحقاقة ، فلا تضفي لئي، ، وكلّ ما خلا ذلك جنون ، وخممُ لير ، فيا أرى ، الزمن كذلك ، الزمن النقضي، فهو عبد خال مشروعه الحيالي المدتم . وأخر التقضي الأخلص إلى النتيجة التي تفتك بالعبر، فألا يزيد الإنسان على ذلك؟ أن يكون حيوانًا ، مسكينًا ، عارتًا ، مناجئًا ، عارتًا ،

والكبر، بعد، ليس إساءة، بل هو، في الأحرى، تكليف يتجدد يونما بيرم، حركة متكررة الزمان، والهرم ليس عينا، وإناً أمر مفريغ منه: فالحياة تاخذ عنوة ما كانت أعطته الإنسان يونما عن رضى, وليست تجد أديتا بحق لنا وقائع هذا الحرم على نحو أشدا إطاحًا من مسامويل بيكت. فناخد بنا وقائع الكبر عنده بما فيها من هدوه ورزانة، وتدهشنا با فيها من تسليم. فلا يُشكّر الإنسان ضميّة بطولية الكبر، وإناً وسوسمة ظاهرة ما تلبث إذا ما حدّت الأرهان والخسائر بوسمة ظاهرة ما تلبث إذا ما حدّت الأرهان والخسائر المستدية بالإنسان أن ترول، وهو زوال تدريجي، وهي الأنا عوبنا في أكثر الأحوال التي تشي بذاتها، فانا أفهم نفعي، هجونز كالعالم، متمثن كالعالم، تبرت أطرافي جمينا، انتصب على جذوعي الخلصة).

غير أنّ ما يُعتَم العجوز لا ينحصر فقط في اختلال توازنه ،
وشلب أطرافه ، بل ويشعر ليقسا بنضوب اللغة ، فيشا عن
ذلك خسارته لاكبر قدراته بعثا على الأمل ، إذ فرطالما
خطرت السكابات ببالي ، أن يتغيّ شيء إذا بقيتُ قادرًا على
إطلاق السكابات القديمة ، فالسكلام هو الوسلة الوحيدة ،
الحديث ، التعبير عن خلجات النفس ، الآن وني كنّ حين ،
الحديث ، التعبير عن خلجات النفس ، الآن وني كنّ حين ،
هو ما يبعث الأمل فيه وحسب . ويتبيّن أنه غدا يتحدّث
بعموت أخفت ، وأنّ السكتات أصبحت أطول ، السكتات
بعموت أخفت ، وين المكان ، وبين المقاطع ، وبين الدممات .
«غدوت أخلط بينا : الكلاب والدممات ، فكلاتي دائتا

وفي وحدة رحيمة، سليب اللغة، خُرمت جوارحه قدرتها على أداء عملها، غير منتصب القامة، بل زاحف، يقصد الإنسانُ العجوز لدى بيكيت نهايته، المحطاطه، فالحياة عنده مسألة مفروغ منها، بل وتبدو له أحيانًا طريفة

مرحة. نهم، فبيكيت يكشف أنّ الابتسام ممكن حتى في الظروف العصبية، في آخر الزمن، فالدعابة العسادرة عن القمر تنشمر، أسيانًا، على المبكر. وتكثف شخصيةً مولي في رواية بيكيت التي تحمل امم هذا الشخص النحو الذي يمكن الإنسان أنّ يتامل الأفطاط.

فيقول مولى: ﴿ ﴿ أَسَى مَنَ أَنَا وحسب ، بل وضيت آتَنِي كَتَتَ موجودًا ، فقد نسيت الكينونة ... ، فقد تركت الأغصان النصّة والجلدور أنْ تخترقني ... ، وقسّمت نفسي في هدا: الليل ، وفي انتظار البلاج القصب ... أو كنت المقدود القاق منذا الشتاء ، ذوبان الثلوج الذي لا يغيّر شيئًا ، وهول البداية الجديدة ، ﴿ \* عقص مولي إلى أنّه ينبغي على المره ألاّ يبالي بأي شيء من شائة أن يعبقه من الإفلات بخيط الحلم . فلا احتجاج ، ولا اعتراض ، وإمّا لا مبالاة : فذلك موقف مكن في الزمن الأخير .

وَهَذَا فِي الحقيقة موقف ممكن إزاء النهاية، غير أنّ الأدب ينتهنا إلى أنّ ثنة أسلوب آخر للدفاع، ينشأ عن إدراك الإنسان أنّه قد بلغ النهاية.

وبتمثُّل الموقف الأخر بعدم قبول الـكبر أو الاستسلام له: وهذا هو غط السلوك الذي يأخذ به أبطال إرنست هيمنفواي . ومم أنّ هؤلاء يخبرون مرارة المزام ، ويُفرض عليه الكفاح ضد الضعف والخوف ، إلا أنَّ لفشلهم بريقا بطوليا، وليس هذا وحمب، فقد كان هيمنغواي مقتنمًا بأنّ لجانب المأساوي في الحياة كرامة ؛ وسعى في روايته «العجوز والبحر، في المقام الأول، إلى إثبات ذلك. وصياده عجوز فعلاً . نحيف ، هزيل ، تعلو عظام وجنتيه البقع الرمادية التي يسببها سرطان الجلد الحيد. وكبره ، كا يقول ، هو ساعته المنتبة. وقد بلغ، وهذا لافت النظر، حالاً من الذلّ «يعرف أنّه لا يشرّف» . ومرجع هذا الذلّ كثرة إخضاق الصيّاد في البحر . إلا أنّ الصراع ما يلبث أنْ يبدأ مع السمكة الضخمة ، السمكة التي حلم بها دومًا . ويُقبل العجوز المذلول على أكبر تحدُ له في حياته . فالحياة تطالبه بدليل أخير على وجوده، ويقول العجوز، خائر القوى، تعبًّا، لا يجد من يعينه ، (لا يجوز للمره أنْ يستسلم ، يمكن أنْ يتدمّر الإنسان ، ولكن ليس له أن يستسلم.

أَمَّا أَنَّ الْمَعْجُورَ بِحُسْرٍ، وتُسلبه أَسَاكُ القرش غنيمته، فهذا أمر مفروض منذ البداية، فالانتصار يخالف واقع عالمنا كا نعرف. إلاَّ أنَّ المهزوم لا يجتنع، بل يقع بخسارته، ويفكّر

متأمّلاً سبب هزيمته، ويخلص إلى نتيجة مقتضبة: «قد أوغلتُ في البحر؟ . وليس يعنى ذلك سوى أنَّه جَرُو على ما لا يطيقه، أنه حسب نفسه أقوى ممّا هي عليه. وهذا التفسير له دلالة محدّدة ، وأخرى رمزية ، ويُفْهم من خلال موقفه أنّه يمكن قبول فكرة الهزيمة في الكبر بعض قبول: فلا بدّ لنا من قبول الهزام في الكبر ، على أنْ لا نقبلها مهزومين . وثتة موقف آخر من الكبر، ألا وهو تلافي الكبر، أنْ لا يجد فيه المرء ما يجده ربّان السفينة يوم تجنح سفينته ، أو أنْ يجده مصيبة مدمّرة، بل أنْ يتجاوزه بهدوه ورزانة يُحسد عليما. ويعرض فونتين لهذا الموقف من خلال شخصه دويسلاف قون شتشلين. وهو مالك من الأشراف، وُهِب قدرة على المخرية من نفسه، واعتاد ﴿أَنْ يَشْفِع كُلُّ شِيءٍ بعلامة استفهام» . وهو يعدّ نفسه راهبًا معتزلاً للناس، غاضبًا، وإنْ كان مظهره لا يدلُّ على ذلك أبدًا. فهو رجل يفكّر على نحو عادل ، يستقبح كلّ زهو ، يدافع عن كلّ رأى حرّ ، ويعدُ (الحقائق المسلّر بها ، محض عبث . ومبدؤه -وهذا ناش، عن كبر سنه دون ريب - هو : عش ودع سواك يعيش. فالكبر يجعل الإنسان متساعًا رفيقًا، ويصيّر الإنسان أحيانًا ، كا يفعل المرض ، مطيعًا .

ويؤكد بطل الرواية لنفسه ، وهو جالس على مقعد جمري يشكر في حياته ستأثرا ؟ أنه أدى واحياته في الحياة . ويجسل ، على غلى غلى المياة . ما يألها ، المياة به الميكر من أعاض قائلاً ، فينينمي أن أخذ قسلًا من المواء الطلق . ألفل ذلك أول أمازات المايدويمي ؟ وأنا في الحقيقة لا أطبق المكلات الأجنبية ، ولكنها تكون ، أحيانًا ، رحمة ، لا أطبق المنازويمي ال فالمنازويمي أن فالله قائله . واستسسقاء » ذات دلالة . هديرة اللهائه .

ويفدو فون شتشلين، بحكم المرض، عنيدًا احيانًا، وهذا أمر مضهوم. ولتا كان بعدَ الحياة من غير أمل ضريًا من القباء، فل فضهم. وحسب، بل وإلى ساحة غلبط الملاج الملاجة عنصًاب البرجة أيضًا، ومن الدجه أيضًا، ومن الدجهي أنه مأل المحجوز عمّا أعدّته له من أشرية، فلخ عرف أن وصمتها تجدم بين نهرتي كثّ الدب وقدم النقد تنظي أن وصمتها تحديد على ما يا سلام، لمن في ذلك فائدة، وفي الحاميقة، فإنّ تارخ العالم كله يقع بين هاتين الزمرتين. فتبدًا الوجود الموجوزة كثّ الدب وتنهى يقدم عادةً الوجود الحلوة بقر زهرات كثّ الدب وتنهى يقدم

القطّ، تلك الزهرات الصفر التي يجدلون منها أكاليل الموت، ثم يردف قاتلاً: السنتظر ونري،.

ويطل النشة في السابعة والستين، وهذا عمر يوت فيه أبناء أسرة شتشلين، عادة، فهذا يكاد يكون تقليقًا عائليًّا. وعلى الرخم من أنه يزر بنترات من الفرح ؛ غير أنه يدرك في النباية أنّ ما يجري هو قانون أبدي، ليس إلاّ. وجماراة الرجل للقانون الأبدي هو ما يضغني على الإنسان طابقًا خلقتًا، ويسعو به. وفي نعي له نقرًا؛ وكان الأفضل، افضل ما يكن أن تكرنه، كان رجلاً وطفلاً؟ .

وأتاح هذا الحكم على فون شتشلين الحال لبعض التأمّل، 
وزلك بوجه حقّ، فالمرء يتسامل ا: كيف يكن تقري هذا 
الدنصر الطغولي الذي يرافق الإنسان حقّ الحكر، أو يعود 
فيظهر في الحكر؟ النسب الكري براءة خاصّة به تقابل براءة 
الطغولة؟ هل نجزي له في الحكم عليه؟ أنمذ 
قندان 
الطغولة؟ هل نجزي له في الحكم عليه؟ أنمذ 
المخدر معد إلى سبل في التعبير كانت يمّز في الأصل المراحل 
الأولى من عمر الإنسان؟ النا، في الأخطلب، في نقرض أنّ 
ظاهرة المجور الطفولي ليست إلاّ أمنية تمّناها على اللاهوت 
الأبل لورينتس، وفيق شتملين المجور لسنوات كثيرة، أما 
المجردة ، فهو لا يجد ذلك المكانن الطغولي، وإمّا المجور 
السبياني، والذي ما داد يعرف نفسه.

ولا تدع شهادات الشيوخ التي حفظها لنا الأدب مجالاً للشائد في أن أو دوالاً الإنسان لدنو الأجل ينقر من هفسيته. فتغلب الدكابة على المرب واكتمهرار روحه ، و «حمله لعب الزمان» على ظهره ، بحب تدبير أونيسكو في مذكراته ، كل ذلك ي يفضي إلى تغير صفات الإنسان التقليدية ، فتحل القموة على الدمائة ، والإحساس بالمرادة عمل الرضي عن النفس ، فيتقلب المجوز المجالك لنفسه ، المالك لأمره إلى عكس ذلك تماثاً .

وفي رواية (الحرب والسلام» يشمرنا تولستري بأن أحد المشدء الحسد إزاء النشاعر الناشئة عن السكر يمكن أن يكون الحسد؛ الحسد إزاء أوليات الذين ما يزالون في مقتبل المعر، فنسال الأميرة ماريا الأمير المريض أندري عمّا ارتكبته من خطأ، فيجيها هذا بيرود: «أخطأت بأنك ما زلت تحيين، وتشكّرين بحي، أمّا أنا...... فهو بحس بدنؤ الموت. ولا يلقى منه الناس الذين يتصاطفون معه،

نظرة باردة وحسب، بل ويرمقهم بعداء أيضًا، ومن خلال هذه النظرة، بحسب ما جاء في الرواية التكلّم وجودٌ صار غريمًا عن كلّ ما هو أرضي».

ويقول الأمير إلله تملّم أنْ يقهم شيئاً «لم يفهمه الأحياء ولا يستطيعون فهمه ، وهو أمر يلك عليه نفسه غالمًا ، وهو على يستطيعون فهمه ، هذا الذيء . فهر أندري عن المناعة بأنهم — أي الذين ما يزالون على قيد الحياة - لا يفهمون أن هذه المشاعر جميعها ، والتي يحسبونها ذات قيمة عالية ، مشاعرنا حميمًا ، كل هذه الأفكار التي تبدو لنا حيثة ، لا توبة لما يحتمه ، فهو يمتقد بأنّه توصّل إلى نفي قيمة كل القم. فالكبر هو استلاب تدريجي تحياة ، ويا أنّ كل احتجاج على ذلك غير ذي نفع ، فيشك المرء بما كان أمن يه يؤنا ما .

وثمة لحظات بجس فيها الشيخ المريض بأن كبر شكل من المثال المرض ، فيكون في ذلك باعث له على تذكر حاله الأكل المرض ، فيكون في ذلك باعث له على تذكر حاله الأقل الأعباء ، فتيطأ ، وقبل هذا وذلك ، كان حسن المظهر . وأنا أصدق كان عجوز تزعم من نفسها ألما كانت يوشأ طفلة . جميلة ، ففي العودة إلى الماضي احتجاج على الوضع الحالي . وقبد سلم القبية عن الحياة الذي قال به الأمير أندري . وغيد عن الحرا أنك في على عكن أن كان شيء غير سم ، وغير نم عن ، فلا بد أنك وأجد فيها خلفته المنوات ما يور القول إلى العابق المتحوق أن تعاش .

وقتة التذكّر؛ حقّ لا يتخلّ المره عن نفسه، من أجل أنْ مجسل الفترة المباهاة فترة التقاعد، فالتشكّر كذلك وسيلة لحابية الكرر، إذ يمكن له أن يكون عملاً منقذاً، وهو يشبه أنْ يكون غطاً في السلولة؛ فندما نستم لذلكا، ولفياهم، الفراغ، وعندما ننبت عن كل الروابط، عندما يكون المره قد تحقل عن نفسه، ولا يبقى بعد ذلك سرى خطوة واحدة تضعله عن الضبة البالية. ويكن نمل لمذه الباية أن تنسارع على غو أفوذجي، وقد بين توساس مان ذلك على مثال يوهان بودنرولا الأكبر، فيدما تراك التاجر العالمي شركته المعتبرة لابنه رغب عن دخوله مكتبه التجاري قامًا.

وغداً هذا الرجل النشيط يتُخذ سلوكًا يبعث الفرع في قلوب الذين يعرفونه، سلوكًا يمكن أن يستمى افقدانًا للشعور يثير الفلق، ولهذا السلوك، بطبيعة الحال، دلالته في هذا السياق، فيشير الراوي إلى أنّ «رهخا ربيعًا خفيشًا» كان



«أنا رجل عجوز ، ضعيف ، صبياني ، بلغت الثمانين ، بل نفت عليها: لا ساعة أكثر ولا أخرى أقل ، وبتُّ أخشى بأنّني لم أعد عاقلاً عامًا . . . فلستُ أدرك في أيّ مكان أنا: وعقلي لا يذكر هذه الملابس. وما زلت ، على أيّ حال ، أعرف أين بتُّ ليلتي».

الملك لير في إحراج لهده السرحية من عام 1985

يكني ليلزم بودبروك العجوز المعرير، وما لبث بعد ذلك أنّ 
التمساغ، ويبتّ العزية، ويشتّع في الخطة الأخيرة 
التمساغ، ويبت العزية، ويشتّع، ويستخدم الكلمة عينها 
التي كان يستخدما داغا فيا مضى ليصف مها المعمدة حياته 
اللهي المستخبة، اكتركن كلمته الاخيرة في الحياة، (هجيس». 
والتقاعد شعور يتوق إليه كثير من الناس، ولمكن كثيرًا ما 
المسل، ويعفى من واجباته، ويسمح لا هم يشغله سوى 
يتكف أنّه وضع شديد التعقيد، فالمره ينفسل عن عالم 
المسل، ويعفى من واجباته، ويسمح لا هم يشغله سوى 
يحتن بأنه صار غير في نقع ، فإن هذه الحالة الروحية 
يحتن بأنه صار غير في نقع ، فإن هذه الحالة الروحية 
بحريته في تقرير ما يشاء ينتهي في غير قبل من الأحوال 
يكن منه منه ، إل إعواء من الحياة، لا بدّ من الإقرار به . 
ويكن لكله تقاعد بأنها كلمة منظرة، فهي توسى بفرقة انتظار 
نصت كلمة تقاعد بأنها كلمة منظرة، فهي توسى بفرقة انتظار 
نست كلمة تقاعد بأنها كلمة منظرة، فهي توسى بفرقة انتظار

عند النهاية ، أو ، كما قال ، بالنزول إلى القبر . أمَّا ما لم يقله

هيمنغواي ، هذا الأغوذج للرجولة المتوثّبة ، فلا أقلّ من أنّه

ينبغي على المرء أنْ لا يقبل الكبر على أنّه كبر، وأنْ لا يسلّم

بقوانين علم الأحياء . وبمكن لنا ملاحظة الكبر، كذلك، شأنه شأن أية ظاهرة أخرى ، من الخارج . وتتُصل بالصورة التي نكونها للكبر معايير للسلوك، وضوابط للمظهر. فطالبة الكبير بأن يتصرف بحسب ما يمليه عليه عمره، تذكّرنا بأنّ بلوغ آخر العمر يقترن ببعض الالتزامات ؛ فليس المكبير أنْ يعيش كا يهوى ، وليس له أنْ ينفلت من عقاله ، بل يوصى بالاعتدال ، ومعنى هذا أنه ليس للكبير أنْ يلبس من الملابس، أو يأكل من الماكل ما أحب، وما ينبغي له أنْ يمرّح شعره على هواه، وليس له أنْ يأتي بثيء يتَّمم بالإفراط ، وليس له أنْ يخطَّط خططًا جسورة، ولا أنْ يطاوع عواطف غير لائقة، وليس ينبغى له البتّة أنْ يحاول الحاولة التعسة في أنْ ينسجم مع من هم أصغر منه، مع الشباب، وإنَّا ما يجوز له، وما يُتوقُّع منه ، هو ، فها يبدو ، أنْ يزهد مبتسمًا ، وأنْ يبدى الهدوء والطاعة . وفي الجملة ، يجب أنْ لا نحسٌ بوجوده ، فينبغي أنْ تتجلِّي كرامته من خلال الزهد في الأشياء.

وتتجمي مراحث الله صفره ، مراحث و الله الله يُخرج على مداد الكرامة المعتادة . وقد تحدثت تاخري (2) عن ذلك في علم هدون الباطيل الدنيا؟ . فيجيء في العمل أنَّ الأنسة

كراوي المجوز ملحدة؛ لأنّها لا تحضر صلاة للساء. ثم هي تُعدّ، إلى ذلك، خليمة، والأسباب لما وجية، فقد أستيقظت فيا، على السكر، نزعة سيئة، فدنت، دون مقدّمات، تحت المحور الفرنسية، وإذا ما نظرنا إلى الأمر في ظاهره، فلا نستطيع، بطبيعة الحال، الجمع بين هذه التزعة، وبين الأمر بالزهد الذي يليد الكبر.

ويعدل برتولت برشت أي فالمجوز غير المخرمة على غو أمتم على تصحيح الصورة الفلية المتداولة السكبار ، فنتمرف في هذه الرواية بامرأة بلغت أخر العدم أنجبت سبعة المقال، وتعيش وحيدة في كوخ متداع ، وتنقل الديون كاهل المطبعة المجرية الصغيرة لزوجها المتوفى، والوثلة سمة أيامها المرتبة .

وفحاة، والمرأة نافت على السيمين بقليل، تفعل هيئاً لم تكن فعلته حياتها: تذهب إلى السيغاء وتروح بريًا بعد يوم إلى المعلم لتأكل هناك. وقضح في نزهات في العربة، وحيدة، وصارت تذهب لتضاهد سباق الحيل، وغدت تمتحسن اللقاء بالناس، وقسقيب النبيذ الأحمر. ونحت ابتها البكر ملوكها بأنه قدلوك غير عترم، أما هي، فا مر ببالها – بعد سنوات من الحرصان – موى أن تحيا حياة ثانية، بعد سنوات من الحرصان – موى أن تحيا حياة ثانية، مستمينة على ذلك برهن عقدارى أخذته مؤا، ويعلق صاحب المطم عليا قائلاً، «السيّدة ب. غدت تستمتم الآن، فينضري هذا التعليق على وجهة نظر مفاهدا أنه ثقة أشياء لا تناسب الكر، لا يؤنفل النظر عبا في.

ولمث أرى هذا الرأي، بل أعتقد أنّ ليس لنا حقّ في أنّ طالب المشتين مطالب من هذا النوع؛ قأن نطالب الأخرين الذين يضبع منهم كلّ شيء، والذين ترجي الحياة أجلهم إرجاء أنّ يتصرفوا على خو مناسب، فيس إلاّ كرياه؛ والفد فليس يمكن أن تكون المجوز الحميلة والشيخ الأبني اللذان يحفيان كلّ هرائهها هما الصورة المنشودة المسنين، وجاء لدى يحفيان كلّ هرائهها هما الصورة المنشودة المسنين، وجاء لدى وهذا التخريب، إنّ محل معناه على التوشع، لا يحتمل الهرجعة ولا التجديل، وأنّ مجل مناه على التوشع، لا يحتمل الإقرار بوجود هذا التخريب، ولن يحلو الأمر، دون ريب، من ألم ينشأ عن إدراك هذه الحقيقة؛ كأن يحدث ذلك عندما تضاهد صديقًا علته أمارات الكبر، حين نراه

(2) Thacheray



(لا يجوز للمرء أنْ يستسلم،
 يكن أنْ يتدمّر الإنسان،
 ولكنْ ليس له أنْ يستسلم».

فِحَاة بعد أنْ غاب عنّا حينًا طويلاً من الزمن، يتجلّى لنا كبرنا نحن. ويتحدّث بروست (3) عن ذلك في «العثور عن الزمن الضائع، و يصف دوستو يوفيسكي الحظة التي يكتشف فيا الإنسان هذه الحقيقة المؤلمة في روايته «الشاب». فأمارات الحكبر التي نراها في سوانا تغدو، كا قال بروست، وحتًا مفزعًا.

وكذلك سيمون دى بوفوار ، والتي خلّفت لنا كتابًا عميمًا في المرم ، تدلى بشهادتها في ذلك ، فقد كتبت في عملها التوثيقي المؤتّر «موتّ رفيق» عن التقائها بأنها العجوز المريضة: لاكان قبيص نومها مفتوحًا، ويكشف، من غير مبالاة منها، عن بطنها المتجعد. وقالت: ما عدتُ أستحى، أمّا الابنة فتشيح بنظرها (متعجبة من شدة إحسامها بالاستياء) ، والذي تزيده لا مبالاة هذه العجوز حدة. ويؤدّى، في المقام الأوّل، تجاهلُ الأم لكل المنوعات، وعدم إحساسها بالخجل بعدُ إلى اعتقاد الابنة بأنه لا يمكن النظر الجسد إلاً باعتباره غلافًا ، باعتباره «حطامًا بانشا لا يستطيع عن نفسه دفقًا، يبدو أنّه لا يمكن استبقاء الحياة فيه إلا من خلال قدرة على الادعاء تتسم بتبلد الشعور».

أمّا ما يجعل سيمون دي يوفوار كالمشلولة ، فهو نهم أتها ، والذي تستقرأ فيه سيمون (مهمًا للأكل مكبوتًا ، وذلاً يكاد يكون خضوعًا، وأملاً، ووحدة . وإذ تتحدّث في ذلك مع سارته ، يتغير وجهها ، حتى كأنها تتَّخذ وجه أنها قناعًا ، كَأُمَّا تقلد وجه أنها تقليدًا. وليس يبعد أنْ يكون في ذلك تعبير لا شعوري عن استباق الأمور . وفي كلّ حال ، فالمشهد يستثير تعاطفًا وشفقة تنعتهما المؤلفة بأنهما يمزقان الفؤاد. تعاطف مع امرأة عجوز مدنفة: وهذا، عندي، عمومًا، أكثر خلجات النفس الإنسانية طبيعية.

والأدب، منذ وجد، رعى الإنسان المسنّ، ووصفه بما له من أشواق، وأوهام، في بؤسه، وفي حاجته إلى الشعور باستحسان الآخرين إيّاه . فيمرّ بالخاطر سؤال عن استجابة الأدباء أنفمهم للكبر، وما كان أثر أحساسهم بالدلوف إلى المرحلة الأخيرة من الحياة في أعمالهم؟ وثنتة سؤال أخر مهم : كيف أثر الفن في أجساده؟

وقد كان غوتفريد بين (4) أوضح في مقاله «السكبر مشكلةً للفنَّانين ٣ بأنَّ وجهًا من وجوه الفنَّ أنَّه يمثَّل ظاهرة

تخليصية ؛ ظاهرة صدَّتُهُ للقلق ، الظاهرة تطهيرية ؟ . وهذا ، فيا يراه ، (له صلة وثيقة بأعضاء الجسد) . فإذا ما استعرض المرء الأعار التي بلغها بعض الأدباء ، مال إلى موافقة بين فيما ذهب إليه . فقد بلغ غوته 83 عامًا ، وشو 94 عامًا ، وفيكتور هوغو 83 عامًا، وهاينريش مان 80 عامًا، وجيد 82 عامًا، وهامسون 93 عامًا، وغيرهارد هاويتمان 84 عامًا، وتلستوي 82 عامًا، وفونتين 79 عامًا. وليس يصعب استعراض قاعمة طويلة من مثل هؤلاء الفنّانين . غير أنّنا لا نستطيع أنْ نقبل القول دون تقييد بأنّ الفنّ بوصفه دافقًا مركزيًا في الحياة سبّل الوجود كله على الأديب. فتدلّنا مذكّرات الأدباء، ورسائلهم، وسيرهم الذاتية على أنّ أعمالهم تتأثّر بما يفرضه العمر من قيود، على نحو لا مناص منه، فينضب الخيال، ويفشل الفنّان في تصوير الواقع. ولمَّا كانت الطاقة لا تعود تغى لوضع تصورات إبداعية جديدة يلجأ المرء إلى الذكريات.

وقرّر شنيتملر بحزن؛ «الزمن ليس إلاً تصوّر، أمّا الحكبر فحقيقي» . وخشى جيد أنْ لا يستطيع في النهاية إلاّ أنْ يكرّر ما كان قاله، وأشتكي فلوبير من فقدان «الرزانة»، وأمّا مورياك فقد اكتشف أنّ الأعمال المبتدعة قد غدت عهمه أقلّ من الوثائق التي لا يرقى إلى صختها الشكِّ. وهذا تغيّر في ا الاهتمام يؤكده كثير عن طال عليهم العمر . ويظهرُ بعدُ أمر آخر ، قبل أنْ يصمت الأديب ؛ فلا يعود يستجيب أبدًا ، أو الأ قليلاً ، لما يعرض له من مثيرات ، ويفتر التوثّر ، ولا تبقى حقيقة سوى حقيقة دنو الموت. ولا تعارض بين أقوالنا هذه وبين ما نجده هنا وهناك من أعال لافتة للنظر، من النوع المستى الأعمال المتأخّرة، فإنّ القاعدة العامّة هي أنّ الحكبر، بوصفه شكلاً من أشكال التصعيد، لا يعني الحكَّال، بل هو لا بستل عمل الأديب حتى.

والكبر ظاهرة ذات وجوه متعدّدة، تحدث على أنحاء متباينة جدًا، ويمكن تقويمها من خلال وجهات نظر عديدة ، بحبث أنّ الأدب نفسه لا يطيق أنْ يحيط بكلّ ما لها من أبعاد إحاطة شاملة . وأقصى ما يستطيعه الأدب لا يزيد على أنْ يتناول بعض مظاهر الـكبر، بعض جوانبه، وأنْ يبرز التحوّل في علاقة الإنسان بالعالم الناشئ عن المكبر. وثمته، أخيرًا، أمر آخر يتبح لنا الأدب إدراكه؛ بأثنا مدينون لأنفسنا بأنْ نلقى البكبر بانفتاح ومودّة، وبالشفقة، ما استطعنا إلى ذلك سدلاً.

(3) Proust (4) Gottfried Benn



نظرة إلى موضوع فنّي قديم : اللوحات المصوّرة للشيخوخة بين الأمس واليوم

بيتر زاغر

لمًا ناهز بيكاسو التسعين ، ما خطر بباله أنْ يَتْهَل في العمل ، بل على العكس، فقد زاد من سرعته فيه، وكأفّا أراد أنْ يحقَّق قول صديقه مالرو؛ إذ قال: لا يجود الرسَّام بفنَّه في أيّ فترة من فترات حياته كا يجود آخر عمره. أمّا الحديث عن آخر العمر فلا ترى له أثرًا في لوحات بيكاسو الأخيرة. وقد كان بيكاسو قال قبل وفاته بعدة سنوات: «ينبغي أنْ يُخلق فنَ الرمم بعدُ، يجب على أنْ أعمل، ينبغي على أنْ أمضى في العمل» . فهذا هو التوق إلى الاستطلاع والعرفة حتى النهاية . قلق خلاِّق ، حرص على الحياة صائر إلى فنّ . وهكذا، فقد كانت آخر سنوات حياته أكثرها عطاءً: نشوات لونيمة وحشيمة، لوحات أكثر اتسامًا بالألوان الصارخة وبالتحلُّل من القيود أكثر نمَّا كان في أيَّ من لوحـاته السابقة. ووقف كثير من الشاهدين، وما يزال سواهم يقفون ، أمام هذه الأعمال مصدومين ، فهي لا تتَّفق أبدًا مع سنَ الرسام ، ولا مع الأسلوب المكلاسيكي الذي يتوقّع المشاهد أن يراه في لوحات رسام مسن . بل حتى أنّ صديق بيكاسو لسنوات طويلة ، الناقد دوغلاس كوبر ، حكم على هذه اللوحمات بقوله: «شخيطات من عمل عجوز ثائر، في حجرة الانتظار المفضية إلى الموت» .

غير أنّ بيكاسو العجوز لم يحفل بوضسوعات الموت، وإنّا المؤصسوعات الفنية للحياة، موضسوعات المنب والسباب، وللموضوعات الفنية للحياة، موضوعات الخيرة سوى ومضات قليله يتجلّى فيها شهرة، هذا شيء مربعة، وقبله وفاته بشهور رمم بيكاسو بالألوان الأسود، والأحمر، والأخضر البارد رأسا، من الجهة الأصامية، ضخعًا على تكفين ضميتقين رأسا، من الجهة الأصامية، ضخعًا على تكفين ضميتقين رأسا، من الجهة الأصامية، ضخعًا على تكفين ضميتقين مثناً شدينًا كأنّا شقتًا مثناً تقدمات العينان مفتوستين فتحاً شدينًا كأنّا شقتًا كأنّا شقتًا كأنّا مثنات الوجه، وجه بيكاسو نفسه، قاسية كأنّا من جميعة.

وتجد صورة أخرى مغايرة، بائسة ، للكبر خلفها إسباني آخر، سلفادور دالي الذي خلف أيضا في كبر، أعمالا تثير الريبة. وحتى قبل أن تحتفل ويسائل الإعلام موت دالي الطويل رمم فنان شات في لايتسيغ ، سينهارت عليه (1)، لوحة شخصية مزدوجة لهذا الفتان السوريالي القدم ولزوجته ، ( هالا ودالي . وقد جاء علماء الرأس ذا زينة غريبة، وعلمت الوجه نظرة العجائز المحتاء عير أنّ العسور التي نتلها

(1) Sighard Gilla

المسترون، وفرق التلفاز لدالي في كبره أشد قدوة ويؤسّا من هذه اللوحة، إذ نراه كا نعته شاغال: «السيّد مجنون» ، ذا وجه مصفر، وشعر يصل إلى كتفيه، وفي أنفه الأنابيب التي بتذكى بوساطها تنذية اصطناعية.

وكان الطبيب والشاعر، غوتفريد بين (2)، كتب عام 1954 مقالا أشتر بعد ذلك، جعل له عنوانًا؛ والمكر مشكلةً الفتانية بالعلل، إلا أنّ الأعار طالت. أرزل العمر، أو سال إرزل العمر، يقضيه أكثر الناس في الفقر، والسحال، والظهور الهنية، مدمنين، معافري، الخر، يعضم يعمير عبرشا، وأكثره من غير زوج، وأغليم بلا ولدل: أرقام غيرشا، وأكثره من غير زوج، وأغليم بلا ولدل: أرقام أغير عائل، أمّا اليوم فتضيع، فها يتّصل بالفنّ، نفيات أخرى أكثر تفاولاً. فاليوم مناك تأمين اجتماعي الفنّانين، ما كان فرامرايندت حتى أنْ يحلر به.

وكانت ثمة الفكرة الأسطورية عن وينبوع الشباب، ومع أنّ احدًا لم يعتر عليه ع غير أنّ هذا لم يتن الفنانين من تصويره تصويرًا تراّعًا إلى المبالغة . فرى لدى لوكاس كراناخ (١٥ (١٩٥٥) المستمن تقالسه الأبدي ، يرتمون في المسج المشترك ، قاصدين نبع الشباب الأبدي ، يرتمون في المسج المشترك ، ويطرجون من الماء وقد أكوا شباباً. ومن أكثر المشاهد المتخلة لاماكن الاستجام فجاجة بموحات الشيوخ والعجائز المتافي المتنافق المتحديث المشاهد التخليد المتافق المتنافق المتنافق المتافق المتافقة المتاف

وكان الباحثون في الشيخوخة وعلماء الاجتماع قد سبقوا المتمثلين بتارخ الذن يجين كبير في ملاحظة أنّ تاريخ الذن يسمح أن يُتخذ تاريخاً النكر. والموضوع خصب، يكاد يكون على عن حدود: فإنّ كرونوس، والذي يتمثّل في شخصه فالرمن الذي يتمثل كن شيء، يُمثّل في صمورة شيخ، كذلك كثير من الآباء الذين يذكرم السهد القدم؛ فم إنّ الأنبياء كلّهم معتر، من متوسالم وحتى إيراهيم.

(2) Gottfried Benn (3) Lucas Cranach (4) Solon she Anguissole

وكان طول العمر يُعدّ أمارة من أمارات البركة الإلمية، فصوّر الفئانون في قتري النبضة والباروك خاصّة المستَبِّن في العهد القدت، باعتبارهم التعبير الخالص عن بجح حكم في الحياة قائم على خشية، الله وطلب مرضاته. فقتة، وساراء واليزابيث، ويسقوب المبارك، وأيوب الذي عاش في بلوس، ومحمون التقي، جميعهم المتأدول ليكونوا أول المستَبْن في تاريخ الذي وليقافوا أما الرشامين ليرسموهم.

وكان متحف هرتسوغ أنتون أولريش في براونشفايغ أقام عام 1994 مدينيا خُصَص بأكمله الأعمال المتعلَّقة بفضائل الشيخوخة ورذائلها. وجاء ذلك من خلال ما شاع، فيما يبدو بصورة خاصة ، في اللوحات الألمانية والمولندية في القرن السابع عشر من تمثيلات أخلاقية ومشاهد من الحياة اليومية. ولم يعتن الفنّانون في لوحـاتهم بتصوير مصائر بعض الأفراد في الكبر، في العادة، وإمَّا قصدوا إلى الخلوس إلى مقولات تكون مَثلاً على قضاء العمر فها هو نافع، أو على قضائه فيا لا نفع فيه. فقد أريد لتلك اللوحات أنْ تكون (تذكرة) ، لا لوحات تكشف بيلة الشخصية الصورة أو نفسيتها. ولم تتضمن هذه اللوحات إشارات إلى أوضاع الحياة الواقعية ، إلا على نحو غير مباشر . فتمثّل القوّادةُ ، ووازية الذهب العجوز ، أو الكيميائي (في القرون الوسطى) الجثم والبخل، وهما الخطيئتان القاتلتان التقليديتان في الكبر. وفي المقابل ، مُثّل المجائز القارئات للكتاب المقدّس التقوى، عملاً بالقول الذي كان معمولاً به آنذاك؛ في الأقل: «ليس للحبير سوى المزاميركات

إلا أن الشيخوخة كانت، هأبها هأن كل ما سواها في الفرة، مسألة شكل، في الحق الأول، فقد غُمّت الوجوه دأت الأخارة فقد غُمّت الوجوه دأت الأخارة والأجساد المبكمة قبيحة. وكان الكبر والقباحة حينًا طويةً من الرمن، نقطتين مترادفتين، مشئل أن لنطقي الشباب وإلحمال تكادل تكونان مترادفتين في عالم الإعلانات في يومنا هذا. وكان الفئانون تعلموا منذ عصر النهضة أن لا يتبعوا في أعاملة الفئرية بما فيها من قصور، وإنمّا قانونًا للنعب والاضجامات المثالية، ويوم بدأ الفن بتصوير المكبر تصويرًا واقتعا مدارًا وتعاملاً المثانية، تصويرًا القنانا مدارًا المثانا مدارًا الفناتا المتاريخ المتالية، ويوم بدأ الفن بتصوير المكبر تصويرًا واقتعا مدارًا واقتعال مدارًا

وفي شهر يوليو من عام 1624 زار الرسّام الفلمنكي فان دايك زميلة له مشهورة في باليرمو، هي سوفونيسبا أنغويسولا (4) التي كانت رسّامة في بلاط فيليب الثاني، ملك إسبانيا.













1 - يقول مثلّ شعبي ألماني : الاحتّى المنران المرمة تحت أكل الشحم الطري، . في حوال 1638 ، رسم ياكوب يوردانر شيخه ذا الخية مدى تُطعر امرأة شبابة ببعاءه كرزًا و ألوان ريتية على كتان ، 85.2 x 80.3 cm 2 -- صورة دائية رحمها رحبراندت وهو في الثانية والمثِّين ، عمَّا قبل وفاته ۽ ألوان زيتية على كتّال، 82 x 63 cm 3 - فرانشكو دى غويا: (هوزان تأكلان؛ وهي لوجة من مجموعة فاللوحات السوداء، التي رسمه دي عويا ماين 1820 و1823 ۽ ألوان زيتية على ملاط، نُقلت إلى الكتار ، 63 x 85 cm 4 - إدوارد موش : الرجل مسر في (ثمر) فارعومدها ، 1907 ۽ ألوان ریسة علی کتّان، 110 x 85 cm 5 - ماكس ليبرمان، رسمٌ داتي له، وهو في الخاممة والسيعين ؛ ألوان رىتىية على كتّان ، 90,1 x 75,5 cm 6 - رمم داتي لبابلو بيكامو قبل وفاته بأشهر فلبلة ؛ ألوال همية على ورق ، 67.7 x 60,5 cm

ومع أنَّ المرء قد يعجب من بلوغ امرأة حينئذ هذا المنصب إِلاَ أَنَّ عَرِهَا آنذاك كان أدعى إلى العجب؛ سُنَّة وتسعون عامًا ، وذلك في زمان الطاعون . وجاء في مذكّرات فان دايك : وأيَّام كنت أرمم لما لوحة شخصية قدَّمت لي نصائح في هذا الخصوص، من مثل أنْ لا يسقط الضوء من ارتفاع بعيد، حتى لا يغدو الظلُّ شديدًا جدًا في تجاعيد الشيخوخة ، وسوى هذا من الحديث الحسن . . . . . وقد التزم فإن دايك بهذه النصائح، رمم بتحفظ، ولكن بوضوح، صورة لعجوز ذات جلد أملس على نحو يدعو الحسد، بيد أن تضاريس الأجساد والوجوه الهرمة الوعرة ذات الأخاديد موضوعات ممتازة للرسم. فقد أظهر الفنّانون في عدد لا حصر له من اللوحات مهارتهم الحرفية وقدرتهم على التعبير في رمم وجوه معبّرة الكبار من الرجال والنساء. وتحد في الرمم المولندي من القرن السابع عشر، والذي الله بالتخصص الشديد رسامين اختصوا حقيقة في رميم المسنّين ، من مثل تلميذ رامبراندت ، غيرارد دو ، ومن هؤلاء «الفنّانين الرقيقين» بالتازار دينير من هامبورغ. وقد رسم لوحة لوجه عجوز ذات دقّة تصويرية هملت حتَّى أصغر الثنيات، وبقع الشيخوخة، وكانت موضع إعجاب بين لندن وسانت بيترزبورغ.

غير أن كارة التجاهد في اللوحة لا تدل على قيمة الحياة ولا هي تُمَثّل قدة الفنّ. فبعيدًا عن المهارة وعن المواطف رسم دورر عام 1514 بقيل من الخطوط القوية والمستبة الصدمة دورر عام 1514 بقيل من الخطوط القوية والمستبة المصدمة والهمة . والفارق كبير بين هذه اللوحة المرسومة بالفحم وين رسومه لروس الرسل المستبن النبيلة . وماتت باربرا دورر في هذه ، حملت طالبة عشر طفلاً ، وأنشأ بهم، وكثيرًا ما عانت هذه ، حملت طالبة عشر طفلاً ، وأنشأ بهم، وكثيرًا ما عانت والمحترية ، والمرد ، وكراات الازدراء ، ومن الحقوف ، ومن اشياء مشرّزية ، والمرد ، وكانت الازدراء ، ومن الحقوف ، ومن اشياء مشرّزية ، والمرد ، وكانت الازدراء ، ومن الحقوف ، ومن اشياء مشرّزية عبدًا . . . . . .

كيتتر من دريسدن عام 1977 عند سرير مرض أمّه حتى . وفاتها .

ويصعب على الإنسان، بطبيعة الحال، أن يعتاد أن يكون المؤتّ الرفيق الوحيد الشيخوخة والحت والحس في الكبر كانا دائمًا موضوعًا مثيرًا في الفنّ كذلك. وتأخذ على هذا مثاليان وحسب، وذلك من أعال الرسام هيندريك بلومارت (6) من أوترخت؛ (جامن الدجاجة) و والمجور والنبيض، من عام 1632، وظاهر الأمر أن هاتين اللوحتين تعرضان لمشاهد ريفية ؛ لا شبة فيا أولا التعليق طلى ذلك بيجت شعر هزلي خليع، وفجد مثل هذا التعليق الخليع على نائك لوحة تعرض لشيء في ظاهره بريء؛ شيخ وشيخة يعزفان على السكان.

وأي رجل وامرأة يمتطيعان اليوم أن يبلغا أرذل العمر وقد ماها مناه عالما مثل فليدون وباوخيس؟ وكان أوليد (48 من مناه فلي فليدون وباوخيس؟ الفاضيان اللذين ماتا ، رحمة من الله ، في الطقة عنها ، كان عاشا بعدما جنا إلى جنب بعدما تحولاً إلى بلوطة وزيزفونة . وبعد ذلك ، رمم الزهاير (1578–1680) وروبئر أكثر شيوطًا في الذن والحياة من موضوع خير أن تمة موضوع أخر الكافيزية في المنافزة والمشتقة الجاشة عبرات ، هو موضوع طافزواج غير المتكافئينه ، المجوز المنابة وعشيقها الشاب ، والشيخ النبواني والمشتقة الجشمة منابعة شيوطًا سديدًا في القرنون السادس عشر والسابع إلى المال ، وكانت هذه اللوحات المتهاء لوصات الحت عشر، خاصة في هولندا الكافينية المتشادة ، المقبلة على عشر، خاصة في هولندا الكافينية المتشادة ، المقبلة على عشر، خاصة في هولندا الكافينية المتشادة ، المقبلة على الملائد المشتة .

واشتغل القاغون على الأخلاق والرئيا مون منذ زمن العهد القديم بوضوع سوزانا التي يراسمها العجوزان في المحام، من فرويس (1528–1588) وحتى بيكاس. أما أوفيد فضال الاحتجاز عن الشوئ بإفزاما المتزنا ترجمة هذا القول بطريقة اكثر شمبية قلنا: «حتى الفئران الهرمة تحت أكل الشحم الطريء . وهكذاء على أية حال ، رمم ياكوب يوردانز (1633–1738) ميتما ما متحت التموم المراجع المنابع بالمحب المناس بالمحب علم 1838 . أما هذا الشيوع الكرز – مشهد غرامي من عام 1838 . أما هذا الشيوع للوحات والأزواج غير المتكافين، فليس غير ذي أساس،

(5) Hendrick Bloemart

فقد كان أكثر المنين فيما مضى فقراء، فبواكير أنظمة التقاعد الحكومية لم تُعرف إلا في أواخر القرن السابع عشر، بدءًا بالجنود المسنين، وذوى العاهات، وبعدها موظفو الدولة والعاملون لها. ولم يوجد تأمين شامل ضد العجز والكبر، إلا من خلال قوأنين بسمارك من عام 1881. فكان الأرامل من الرجال والنساء يحاولون - من أجل تأمين أنفسهم ماليًا - الزواج مرّة أخرى بالسرعة المكنة ، ساعين إلى أنْ يكون الشريك الجديد صغير السنّ. وكانت علاقات الزواج هذه بين الكبار والصغار مقبولة اجتماعيًا باعتبارها حياة مشتركة دفعت إليها الضرورة. ولكنَّها كانت دائمًا هدفًّا الهزء والسخرية. وتحوّلت الفكاهة في «الزوج غير المتكافئ، التي رسمها لوكاس كراناك بطريقة لطيفة جدًا إلى مشاهد رعب للجنس والموت في لوحات أوتو ديكس. ولم يُنظر البتّة إلى الحكر والإسنان على أنهما موضوعان لتأمّل يتُصف بعدم المبالاة، فحتى اللوحات من فترة بيدرماير التي صُورت فيها الأسر الكبيرة خلوًا من كل عيب تعكس، في المحلِّ الأوِّل، أوضاعًا مثالية لا واقعية . أمَّا صرَّخة التحذير من الكبر، ذلك التهرّم الذي يهدّد مجتمعنا، فلا تكاد تحرّك في الفنّانين المعاصرين شعورًا. فالفنّ المعاصر لم يخلق شخوصًا

تلعب اللعبة النهائية ، مثل فاغ ونيل ، العجوزين في حاوية

الفهمة اللذين ابتدعهما بيكيت. أما حركة البوب فقد اقتدت بأمثال ماراين مونره ، وجون ف. كنيدي ، وإلفيس بريطي ، وجيمي هندريكس وأعجبت جم غاية الإعجاب . وكان أبطال الشباب في مجتمع الاستهلاك والمحدّرات هبابا وماتوا شبابا . وكذلك الآن الشباب المتمرّدون ، فهم أزهد ما يكون في كلّ ما يتملّن بالشيخوخة ورموزها .

يكون في كلّ ما يتعلّق بالشيخوخة ورموزها.

لكتنا لا نفضل عن ذكر سينهار بولك. فقد حلّل هذا
الرسّام في سلملة خخمة من اللاوحات لوحة غويا المارأة
المسام في سلملة خخمة من اللاوحات لوحة غويا المارأة
المنجوز والمؤتمة والمنفق في عام ماجوير، وكلاهما من
الابيتسيخ، رحما لوحات للمستين تتمم بالقزة. إلاّ أنّ هؤلاء
الثلاثة يتلون الاستثناء لا القاعدة. وقد غدت المتاحف المار
المورة العائمة، ويشّ غيد صور المستين اليوم في
المحرر الفوتوغرافية في التلفاز: مثل ماريو أدورف في دور اللهاسان المحرب الكبير، أو اللبنات الذهبيات، بادوارمن على
المحرر الفوتوغرافية في الالمنات الذهبيات، والدوارمن على
المحرر المعامرة المتحدلة الأغوذج الذي أدى باللمتان المالمورة المعامرة المتحدلة الأغوذج الذي أدى باللمتان المالمورة المعامرة المتحدلة الفوت؛ فقد اختنق، كا تقول المعامودة ، دات تجاعيد، بعد موجها».

بينها كانت تجرى التدريبات في أوبرا إسكالا بميلانو في نوفمبر من عام 1960 سقط ديتري متروبولوس مغمى عليه بين العازفين، فحمل الموسيقيون ذلك النجير الأميركي الذي لم على منصات الأوركسترا إلى قبو الملقن على طرف خشبة الأوركمترا، لكنّه مات، في الرابعة والسِّين نتيجة لأزمة قلبية أثناء إجراء التدريبات على سيمفونية مالر الثالثة. يورغن كانوثد وأحسب أنّ هذه ميتة عَنَّاها كلّ قائد أوركسترا: أنْ ينتزع الموتُ الواحد منهم، وهو يحدّد الإيقاع للفرقة الموسيقية؛ قادة الأوركسترا فليس أحد من قادة الأوركسترا يعتزل العمل عن طيبة خاطر . وأمّا أسن الشاهير في هؤلاء حاليا ، فن مواليد عام ما زالوا يعملون 1912 ، تجمع حفلاتهم باستمرار جمهورا عظيما . وليست تعرف هذه المهنةُ سنًا التقاعد ، فعندما يكون المواطن وهم في الثمانين العادى المن ، ومثله عازف الأوركسترا يتقاضيان تقاعدًا منذ حين بعيد، تجد قائد الأوركسترا الماثل لهما في العمر يبحث عن أعمال جديدة. ومن ر أمثلة هؤلاء فولقفائغ سافاليش (1) . فقد عمل أكثر من عشرين عامًا في ميونيخ مديرًا عامًا للموسيقي، شغل في أحد " . عشر عامًا منها منصب مدير أوبرا الولاية ، فلم بلغ السبعين سر استقال . ليتقاعد؟ لا، بل انتقبل إلى أميركا، ليعمل هناك قائدًا لأوركسترا فيلادلفيا. وخاطب أرتورو توسكانيني (2)، وهو أكثر أبناء حرفته أسطورية في القرن العشرين، جمهوره بعد الإيقاعات الأخيرة من مقدّمة «المغنّون المهرة» لريشارد فاغنر قائلاً: «غدوت تميًا، فقد أن أوان الاعتزال»، قالما برزانة بروبو فائم يفود الأوركسترا وحكة ، وذهب . كان ذلك في شهر أبريل من عام 1954 في السيمعونية نفينًا وهو في صالة كارنيجي بنيويورك. حينذاك كان توسكانيني في

(1) Wolfgang Sawa lisch (2) Arturo Toscanini

السابعة والثمانين. ويا لها من سيرة مهنية: 1887 جلس في الحفل الافتتاحي «لمطيل» لفردي في فجوة الأوركسترا عازقًا على التشيلو. وعام 1937، يوم كان في السبعين، تولّى هذا الإيطالي الذي كان العالم أجمع جنشي به قيادة أوركسترا ن ب

مي التي شُكَّلت خصيصًا من أجله. وقاد توسكانيني المناهض للفاشية بعد الحرب العالمية ، في عام 1946 ، وكان حينها في التاسعة والسبعين، الحفل الاحتفالي بإعادة افتتاح أوبرا سكَالا في ميلانو . حتى النهاية : سِلطِة لا ترحم ، فكأنَّها ملكة ، الملك يقود الأوركسترا وأتباعه يعزفون. والملوك، كا هو معلوم ، لا يعتزلون ، في كلّ حال ، إلاّ كارهين .

ومثال آخر : هربرت قون كارايان (3). فقد كلُّفه القائمون على الأوركسترا السيمفونية ببرلين عام 1955 تولَّى قيادة فرقتهم الموسيقية مدى الحياة . ولا يُعدُ هذا الاتَّفاق غريبًا فها يتملِّق بقوَّاد الأوركسترا. فهؤلاء الأبطال النادرون يكلُّفون باعتبار ما سيأتون به في مقبل الأيّام، ولست تجد من يُكلّف مدى الحياة ، مثل قواد الأوركسترا ، سوى الملوك والباباوات : غير أنَّ ذلك لم يعف مروضي الأوركسترا هؤلاء من الإصابة. بالعجز والسقم. ففي السنوات الأخيرة من عياة كارايان أضعفته العمليات الجراحية الكثيرة والمرض في العمود الفقرى، وأصيب بالشال الجزئى، فكان يجر تفسه إلى .. الحفلات الموسيقية وإلى عروض الأويرا بَجْرًا. فَهَل كُفُّ عَن ر قيادة الأوركسترا؟ أبدًا. فهو لم يتخلُ عَن قيادة الأوركسترا السمفونية إلا عام 1989 ، قبل وفاته بقليل ، وكان حينها في الحادية والثمانين. وظلُّ الجمهور يصبو إلى كلِّ إيماءة توجى بالحياة من هذا العجوز المتقن الأعمال الكلاسيكية، والذي كان يستخرج من الموسيقيين خير ما لديهم من قدرة على العزف، بمجرّد إطلاله عليهم بطلعة باتت آخر الأمر كطلعة

مُ هناك كارل بوم (4) الذي أعلن مبدأ، قائلاً: ﴿إِذَا مَا بِلَغْ يَيْ الحال أنْ لا أستطيع قيادة الأوركسترا، فلست أريد العيش بعدها» . وكان في الخامسة والثمانين عندما تمرّن في مهرجان سالزبورغ على أداء الأويرا الأثيرة عنده الأريادنه في ناكسوس، لريشارد شترواس، وكان ذلك قبل عام من وفاته. وكان بصره قد عشى منذ حين بعيد، وما عاد يطيق

الوقوف أمام الأوركستراء إلا أنه لم ير في ذلك ما يعيقه عن قيادتها. والتزم وهو في السادسة والثمانين بأداء أعمال موسيقية تنفذ في الأعوام التالية . فكان الرجل المرم المهلهل يجلس على كرمى، حتى في الحفلات الموسيقية، يقود الأوركمترا بقدر يسير من الإيماءات، بل كان أحيانًا يشبك يديه، ويبسغى، وحسب؛ إذ يكون أنجز العمل الطلوب أثناء التدريبات . فكلّ موسيقي يعرف ماذا يريد منه المعلِّم ، وكان العزف، حين يُسمع، لا نظير له.

وكان سيرجيو تشليبيداكه (5)، قائد الأوركسترا الرئيس في إ ميونيخ؛ الضَّعيف، الذي توفَّى مؤخَّرًا، قال وهو في الثَّانيةِ. والثانين : ﴿ أَمَّا أَنَّنَى بِلَغْتِ مِنْ الْعِمْ عِنْيًا } فَهِذَا إِكِيرٍ . كالموت، لكنَّه مضى في قيادة الأوركبيترا مَنْ غير كال أي : وتذبّر من الأطباء الذين عبوه عن القيام بالجولات -الموسيقية ،

فهل يسعى قوّاد الأوركسترا أثناء حياتهم للمثور، على من يخلفهـم؟ نعم، وإمَّا على كره، فكثير من قوَّأَدِ الْأُورَكَسِتْرا لا يبلغون الذروة والوظائف الحسنة الأجر إلا والأفي الأربعين , أو الجبسين. وربّما كان هذا هو السبب في جَلدهمُ الشَّذيد عَلَى . الاستمرار في العمل. ولا يجنون الشهرة إلا مثَّا خَرَيْنَ ، يُوهِ يكرهون الإستفناء عن المال؛ إذ تُدفع لهم أجون ترتبلغ نفوذ، ولا عن الموسيقي التي يبدو أنها تحفظ قولد الأوركشرا. ويبدو أنَّ ما لهم من أحاسيس لا يضعف حتى ولو تلاشت قواهم البدنية ، فسواء أوتو كليمبرر ، أو برونو فالتر ، أو ليوبولد ستوكوفسكي، كلُّهم كان يحدُّد الإيقاع بلا تعد، رغم العمر الذي طال عليهم.

ويبدو أنْ لا أحد يطيق مقارعة قوّاد الأوركسترا في هذا المجال سوى زملائهم من عازفي البيانو، فقد عزف فلاديير هورفيتس «مشاهد الأطفال» في موسكو، وهو في الثانية والثانين.

(3) Herbert von Karajan (4) Karl Böhm

(5) Sergiu Celibidache



في عام 1859 أضفي تشارلز داروين على نظرية التطور أساسها العلمي، وغتر بذلك هيئة العالم أنذاك على تحو ئورى ، ولكن ، اعترى ذلك شيء غريب: فلم يأت داروين بدليل على نظريته المتفجّرة، فهو لم يستطع في الحقيقة أنْ يضع إصبعه على أي موضع يتجلُّ من خلاله «التطور» . ومع أنه أوضح على نحو مقتم كيف أنّ الانتخاب الطبيعي عكن أنْ يُنتج حتى أكثر البني تعقيدًا ، وذلك لأنّ كلُّ جيل يستند إلى ما حققه سابقه من نجاح، إلا أن داروين لم يكن راضيًا البتّة عن الأدلة التي ساقها على ذلك، وكأن داروين يفترض أنّ ما وصلنا من مستحجرات يعتوره نقص شديد. ومع أنّه، بحسب نظرية الانتخاب، لا بدّ من وجود أشكال انتقالية لا حصر لما بين الأجناس جميعًا، إلاّ أنّ داروين حسب أنّ ألم و لن بكاد يجد منها شئاً .

وما يزال الأمر مدعاة للحية حتى يومنا 
هذا، قَلَمُ إَسْطِها هذا الباحث المفهور قي 
نلك المسألة ذلك الحفظ البيز؟ فقد 
ثانت أقوى الحجيج على نظريته في 
التحوّل الناشئ من التطوّر مائلة عليًا 
المنج من حريرة وين القي المنج على المناسبة عليًا 
المنتحجرات من حاريات الماء 
المنب من جزيرة وين التي اكتشفها 
المنب من جزيرة وين المنب ، إدوار 
وين عمرف وينقد . إلا أن داووين يعرف 
فورس معرفة وينقد . إلا أن داووين يعرف 
غفرا، مع ذلك ، عن ذاك المثال الذي 
خليا، مع ذلك ، عن ذاك المثال الذي 
خليا، كان يكن أن يكون أحسن حجيجه 
خلياناً 
خلي يكن أن يكون أحسن حجيجه 
خلياناً 
خلياناًا 
خلياناً 
خ

قبل منة وجمسين عامًا، ما كان يمكن الوصول إلى جزيرة كوس إلاً بالسفن الشراعية، وما كان يمكن التنقّل بين قرى الجزيرة إلاً على ظهر الحمار، في أحسن الأحوال. ومن بين الرخالة

القلائل الذين زاروا كوس كان الملازم الإنكليزي ثوماس شبرات وإدوارد فوريس الذي ذكرناه.

ووقع هذان أثناء استكشافهما للجزيرة على خلط المدود المقتل لنظر، فغي بعض المواضع اكتشاف المناف المستحجرة، كامنة في الرواسع المتأخرة، في حالة حسنة جدًا حتى المتاكزة ألم الانتان تقريرًا عن وسلاتهما في شرق المتوسط في مجلدين، وخصًا الحارونات المتحبرة من كوس بعدد من المصغات.

ولفت نظرهما أنّ الحلزونات في الطبقات الرسويية الأقدم كانت وصعدها ذات بيت ناهم. ولنّا عُمْرُ في هذه الطبقات على استخدام المشتوط، استنتج الباحثان المختصان المشتوط، المستبح أن هذه الحلزونات ترتيبية أنّ هذه الحلزونات ترتيبية أنّ المذبة. أمّا في ترتيبية في المياه العذبة. أمّا في

الطبقات الرسوبية الوسطى فقد ظهر في بيوت الحلزونات تضييق أعمق، وامتازت البيوت كذلك بجنبات قوية ، فالحلزونات قد تغيّرت، فيما هو باد، بمرور الزمن. ثم لفت نظرهما أمر آخر : فقد عثر فوريس وشيرات في

التقصير؛ إذ لولا ذلك ما فاته هذا الدليل القاطع على صحة أفكاره، ولكان أعفانا من نقاشات لا نهاية لما حول حصول التطور أم عدم حصوله . وبدلاً من ذلك، حاز آخرون الثهرة بفضل تقدم أوّل جموعة من الطبقات الرسوبية المتأخرة على المستحجرات الدالة على التطور لقايا

وتجد اليوم عمرًا شديدًا في فهم هذا

بحسب بنية نظرية داروين، فقد لاحظ عالم المستحجرات

> لقواقع بحرية . فلا بدّ أنّ بحيرة كانت موجودة يومًا في نطاق جزيرةً كوس اليوم ، ثمّ عادت فاتّصلت بالبحر

بمد ذلك .

وكان الباحثان قد نبها في ملاحظة موجزة كتباها عام 1846 إلى هذه الظاهرة، وأتبا لما بتفسيرين، فرعًا كان كلّ نوع من الحلزونات من جنس مختلف، فيلزم عندها افتراض حدوث انقراض الأحد النوعين، الله خُلق نوع جديد خلقًا جديدًا، في فترة وجيزة جدًا، وإمّا أنْ يكون النوعان من جنس واحد، فلا بدّ هنا من افتراض حصول تغير في النوع. وعادا في عام 1847 فاعتدًا بالاحتمال الأخير وحده. ولا يشير داروين إلى هذه المجموعة من الأشكال لا في كتبه ، ولا في رسائله .

أوغست كفنشتيت (١)، أنّ حلزونات الماء العذب المستحجرة في حوض شتاينهايم في جبال الألب السفيبية تشتمل على عدد كبير من الأشكال الانتقالية . وعهد بعد عام 1860 بقليل إلى الشات فرانتس هيلغندورف مهمة البحث في حازونات شتاينهايم بحثًا دقيقًا . أُخلص هيلغندورف إلى نتائج مدهشة:

من توبنقن ۽

فإذا ما تتبّع المرء الرواسب من أسفل إلى أعلى تبيّن تفيرًا تدريجيًا في

(1) August Quenstedt

الحلزونات، فبالتطور تجلِّي إذن في جبال الألب المفيبية . وفي عام 1863 تقدم هيلغندورف بأطروحته للدكتوراه، وجاء بأوّل شاهد مستحجر على التغير الناشئ عن التطور بعد ظهور كتاب داروين «أصل الأجناس». وما لبثت بعد ذلك أنْ اكتُشفت

بموعات أخرى من الأشكال، ففي عام 1875 وصف عالم المستحجرات من فينًا، ملخيور نوعاير، تطور حلزونات الماء

المتحجرة من

العذب

سلوفانيا . وسعى داروين إلى قراءة هذه التقارير المكتوبة بالألمانية التي كان عجد عمرًا شديدًا في فهمها، فدهش دهشة خيبت أمله. ولم تكن هذه الحِموعات أفضل الأدلة على نظرياته ، وإنَّا تلك التي عُثر عليها في جزيرة كوس. وقد حفز وصف فوريس وشبرات نوعاير إلى السفر هناك عام 1874 مدّة عشرة أيّام، غير أنّ البريطانيين لم يحددا موضع الحلزونات بدّقة، فهام نوعاير على وجهه في

الجزيرة التي طولها 40 كيلومترا تسعة أيّام، ولم يجد الموقع إلاّ في اليوم العاشر، وتجلّى له من خلال عدد كبير من الأمثلة تعلوّل عدد من أنواع حلزونات الماء العذب على نحو لا

نقص فيه ، فقد أتبح له تنتع تغتر بنائها

طبقة بعد طبقة. فجمع على عجل ما

تيتر له منها، وسخل ملاحظات عنها؛

إذ كان عليه أن يرحل في اليوم التالي.

وكتب نويماير بعدها إنّ هذا المقطع الحجري يُمدّ من أعجب الظواهر الجيولوجية إطلاقًا. ولم تتغيّر هذه النظرة حتى اليوم. إذ يتجلّى من خلال عدد كبير جدًا من

يتجلى من خلال عدد كبير جدًا من المستحجرات العابّر الحيرة المستحجرات العابّر الميون سنة أو مليون ن وداست مئات من آلاف السين ، وإذا ما تأمّل الم الطبقات السين ، وإذا ما تأمّل الم الطبقات

الرسوبية في هذه البحيرة من أسفل إلى أعلى، إنْ هو نقّل نظره من أقدما إلى أحدثها عهدًا، ير كيف تفيّرت بعض أنواع الحلزونات تدريجيًّا.

وما ترال الجيموعات التطوية من طراز الحارونات من كوس خير الأمثلة المباشرة على جمري التطور. وهي تدل كذلك على العلل الفضية إلى التطور: فيمض الحلزونات، في الأقل ، تحول شكلها سحيًّا منها إلى دفع خطر الأحداء. فقد كانت تعلم منها الأحماك، والطيور، وأحياتًا بعض أنواع جمري الماء العذب، والتي غير علها

لذلك ، أعداد الحلزونات . وكلًا كانت أعداد الحلزونات قليلة تسارع التطوّر بصورة خاصة . والعلّة لذلك أنه كان يتيسر التغيّرات الإيجابية أن تنتشر على نحو أفضل في الأعداد الصغيرة منها في

الأسماك ، والعليور ، وأحياناً بعض أنواع وما هبري الماء العذب ، والتي غثر عليها ينكر بعد ذلك متحجّرة ضمن جموعات تعلق تعلقرية أخرى ، فأتخذ بيت الحلزونات جمو شكلاً فيه ثنيات ، فصار أعصى على المكدر من البيت الأملس . وكشفت أن ! الرواسم في كوس عن شيء أخر بعد ، تداً الرواسم في كوس عن شيء أخر بعد ، تداً تعد باين جمح البحرة ، وباينت ، تداً ا

مناسبة النظروف فكانت أولى بالزوال. وكانت ظاهرة (هنيق الزرجاجة) هذه قد ظلّت حتى قبل عقة سنوات موضع نقاشات عقة. وتحقيد بداء الغلامة أن جموعة من الكائنات الحيّة، غرّه، من باب التشبيه، بعنق الزجاجة. وليس يمكن ملاحظة هذه الظاهرة بطريقة مباشرة في الطليمة حتى الأن صوى من خلال حلوقات جزيرة كوس.

الأعداد الكبيرة، أمّا الكائنات الأقلّ

وما زلت تحد اليوم بعض المماصرين و المنتقبة قد الله المنتقبة على المنتقبة على المنتقبة على المنتقبة على المنتقبة على المنتقبة الم

# أقدم مرصد للشمس في العالم ببافاريا

### بيتر هوفايستر

في منتصف السبعينات حظى علم الآثار الألماني بالصور الجوية بساعة من حسن الطالع: فقد اكتشف منشأة من عصور ما قبل التاريخ ترجع إلى الألف الخاممة قبل الميلاد. وتقوم هذه المنشأة ذات الشكل البيضوي في أنترنبيرغ كونتسينغ في بافاريا السغلى ، وانتشى العلماء بهذا الاكتشاف غير المتوقّع، فقد تبيّنوا أنّ الإنسان الذي عاش في الفترة الوسيطة من العصر الحجري الحديث أقام هذه المنشأة قبل سبعة آلاف عام، في عصور ما قبل التاريخ، بين نهري الإيزار والدانوب، الم تكشّف لمم بعدُ أنّ هذا البناء هو الأقدم من بين مراصد الشمس ومباني التقويم المعروفة ۽ فهو أسبق بآلاف السنين من المباني المشابهة المقامة في مالطاء مثلاً ، أو في ستون هينج ، في إنكلترا . وهذه المنشأة من نتاج حضارة لنفيل، والتي كان مركزها في منخفضات الفساء وغربي هنغاريا، وجنوبي ميرين. وقد صار بين أيدى العلماء اليوم مخطِّطات أكثر تفصيلاً، تتبح لهم فهم وظيفة هذه المبانى على نحو أدق . ومما يلفت النظر في بعض المنشآت التي اكتُشفت في بافاريا حتى حينه أنّ الشكّل الدائري يغلب على مخطّط البناء ، بل إنّ أكثر هذه الأبنية ذات شكل دائرى مضغوط ، أي أنّ الدائرة تكون فيه أقصر وأعرض .

مستوقة ، بي أن المائرة للتون فيه الطمر واعرض . واستُمين بالسبر المفناطيمي الذي كان وما يزال يُستخدم بنجاح في طروادة ، فتجلّت ضخامة البناء التي استطاع أبناء

ي مياني لمبد أتتربيرغ كوتشينغ الذي أنتي حوال 4800 قبل السيح ، وهو وشتمل عل خندقين مردوجين بيضوقين تشكوي المركز وعل سياح من الأوتاد مردوع ، وكانت أول أمنة الشمس بير الإنتلاب الشتوي تفع مبامرة عل

النصر الحجري أوتك بناهها. والمنشأة المتامة في أنتربيرغ كونتسيغة أكبر من مثيلامها في بافاريا، وهي ذات تصميم فريد. فقد زاد مخ المغادة المزيوجة فيها على خسمة أمتار، وينغ طوطها 500 متر. فإذا ما أريد إنجاز هذا العمل اليوم اقتضى ذلك على 500 عامل طانا كاملاً. ودلت الإنجاث أن طول الحسائك الواقعة خلف اختادي بنغ ما جموعه ستّة أمتار، وكان عرضها 30 سنتمتزا. وما كان يكن إنجاز مثال وتدل هذه البنايات على أن مهندمي المصر الحجري الذين قاموا على عاربها كانوا يتازون بعرفة الحساب، والفلك، والمندسة معرفة كفيلة بأن تحفظ بتقدير الإنسان المعاصر. ويكفيك مثالاً أن تصميم بناء على شكل بيضري يكلف غير ويكفيك مثالاً أن تصميم بناء على شكل بيضري يكلف غير المفتدة، أما حيذاك فنا اهتدى أولكك العباقرة إلا با كانوا المفتدة، أما طيخالة منيذا. واليوم بيستين المتغلون بكتب يرينه في الطبيعة من غاذج.

والمذهل في المنشأة المبنية في أنترنبيرغ كونتيسنغ أنّ البرّابة الشارات الداخلية الدائرة الداخلية الدائرة الداخلية الدائرة الداخلية والبرّابة الشارية الدائرة الداخلية كانت تقع جمينًا على خطّ واحد ، وهذا الحطّ يتّفين قامًا مع أتّجاه شروق الشمس يوم الانقلاب الشتوي في 21 ويسمر من كلّ عام. وكان تطرح الدائري من المنشأة شكل بيضوي قامًا، يكون مركزا الشكل البيضيوي قد مُيّزا في البناء معمودين أو بملامتين هجريتين و أتّجه الحور الطول (وطول وطول والوابان



الشرقية والغربية، والواقعتان على الحور القصير للشكل البيضوى (وطوله 46 مترًا) اتجاه شروق الشمس وغروبها في يومي الاعتدال الربيعي (21 مارس) ، والاعتدال الخريفي (23 سبتمبر) . وقد دلُّ هذان التاريخان الفلاِّحين في العصر الحجرى الحديث على أنسب الأوقات للزراعة والجني. ولاحتساب الانقلاب الشتوى كان ينبغي تحديد الاتَّجاه من مركز الشكل البيضوى الشمالي عبر منتصف البوابة الشرقية. ويفضى تحديد الاتجاه من المركز الجنوبي للشكل البيضوي عبر البوّابة الشرقية إلى معرفة الانقلاب المسيفي. أمّا غروب الشمس فكان عكن متابعته من خلال البؤابة الغربية لهذه المنشأة ذات الأسوار . وتدلّ كلّ هذه النتأئج على أنّ هذا التصميم كان بمثابة تقويم همسى. ويفترض الباحثون، ولا دليل عندم ، أنّ المسافة بين مركزي الشكل البيضوي كانت مقسّمة إلى مسافات، رعًا دلّت على الشهور. ويحسب المنقبون في الموقع أنّ هذا المرصد كان معبدًا الشبس ، ومنشأة التقويم ، في آن معًا ، شأنه في ذلك شأن ستون هينج الأوّل ، والذي كان ذا شكل دائري ، وهو أحدث عهدًا بألف عام من ستون هينج الثاني المبنى في العصر

البيضوي . والحقيقة أن أبناء العصر الطجري الحديث راقبوا وغريجها ، فبديا لهم في أشكال خير دائرية بسبب انكسار وغريجها ، فبديا لهم في أشكال خير دائرية بسبب انكسار الضوء في الأفق . ويثنل في منشأة انترنبيرغ كونتيسنغ أقدم شاهد على تحديد الوقت من خلال عمل مماري و فقد عاش في ذلك الموضع ، في حدود ما نظر اليوم ، أقدم هجوعة بشرية في اللمالم استطاعت تحديد التقوير السنوي تحديدًا دقينًا . ولنا أن نغرض أن طبقة (من الكهاري) كانت تقوم في هذا الحسن نغرض أن طبقة (من الكهاري) كانت تقوم في هذا الحسن

على أجراء الطقوس للتصلة بالتقوم . ويرجح أنّ هذه الطبقة

سادت مجتمعًا لم يعرف أهله سبل صهر المعادن، ولا عرفوا العجلة، وكانوا يقطعون الأشجار باستخدام الفؤوس

البرونزي ، وهذا أصفر من بنائنا بألفين وسبعمئة عام .

ونتساءل عن العلَّة في اختيار بنَّائي العصر الحجري للشكل

الحجرية . وكانوا يزخرفون فخاره بتصاوير تُصنع بالتنقيط عليه ، حتى سُميت حضارتهم حضارة حزام الفخار المنقَط. وامتهن هؤلاء الفِلاحة، والصيد، وتربية الماشية، ومارسوا تقديم الأضاحي من الحيوان في إطار عبادة الطبيعة . وكانت بيوتهم مستطيلة ، طولها نحو 30 مترًا ، وما يزال هذا الفط معروفًا اليوم لدى قبائل الداياك في برنيو . ولفت نظر علماء الآثار أنَّ المراصد والنصب الحجرية التي ترجم إلى حضارة الميغاليت في بريتانيه وإنكلترا، والتي تتأخّر عن مرصدنا بألفي عام ، تدلّ على استخدام المقياس قيامي ميغاليق، في البناء ، فانطلقوا يبحثون عتا يشبه هذا في بافاريا، فكان لحم ما أرادوا. وهم يفترضون أنَّه استُخدم هناك «مقياس من العصر الحجرى الحديث» ، يمكن أنْ تُقاس به الراكز والمحاور لعبد الشمس ذي الشكل البيضوي. وتوصّلوا إلى أنّ طول هذا المقياس كان 0,831 مترًا، وهي وحدة قريبة قربًا شديدًا في الطول من «المقياس الميغاليتي» الذي طوله 0,829 مترًا.

ويمكن الافتراض أنّ البنّائين في بافاريا أنذاك كانوا يستحدمون أخشابًا وحبالاً ذات أطوال محدّدة، لتكون (مقاييس) يستعينون بها في البناء . فعلوماتنا العلمية تغيد بأن المقاييس القياسية كانت مستخدمة كذلك في العصر الحجري الحديث. فقد كان اكتُشف في الثانينات مقياس معياري طوله 0,831 مترًا في بيوت مستطيلة ترجع إلى العصر الحجري الحديث في غربي ألمانيا، وهي أقدم بألف عام من معابد الشمس البافارية . ولمّا كان عُثر في المناطق التي سادت فيها يومًا الحضارة الميضاليتية على (مقياسُ ميضاليتي) ظلّ مستخدمًا في العصور الوسطى في المناطق نفسها، فقد بحث العلماء في الناطق الناطقة بالألبانية عن «المتر الأول» ، فعثروا عليه في بافاريا. فمنذ قرن من الزمان كان استخدام «الذراع البافاري» شائمًا، وكان له طول يساوي عَامًا، أو يكاد، طول «ذراع العصر الحجري الحديث». فمن الواضح أنّ الأجيال توارثت هذا المقياس القياسي عبر آلاف السنوات ،



في الأول من مايو عام 1851 افتتحت الملكة فكتوريا، والمرش والموسيقى تعزف مقطوعة (المسيح) لمندل، (المرش الكبير الأعمال الصناعية لكل الأم». يوما نظر العالم دهشًا في مرأة لامعة، غير أنّه ما كاد يتبيّن نضم، فقد بدا في المرأة وأدعًا، مجددًا، مريّ وقد اشتراقي في المرش عدد ناما أرومة عشر ألف عارض، جاءوا من حمة وعشرين بلدًا، عرضوا في بيت النخيل الضخح خفامة بالغة الذي صحّمه جوزيت باكتور وقصم الكرستال، ما جاءوا به من بضائه. فقد

عُرشت آلات بخارية ، وأفيال هندية ، وسجّاد غوبلان ،
وأعمال محفورة على الأبنوس ، اجتمعت جنبًا إلى جنب في
هذا الممرض الصناعي الذي صادته بريطانيا. وإنًا كان
الأجانب ضبيوفًا، ما دُعوا للمضاركة إلاّ ليمظم الأثر الذي
يراد أن تركم منتجات الإمباطورية في النفس قياسًا إلى
منتجات المنافسين الذين جاءوا من الفارّة الأروبية .
وانتر تتافس اللمارضين الأقام وعلى المنتجات المارية من

وانتهى تنافس العارضين الأقوياء على المنتجات المغرية من كلّ الأنواع إلى نجاح كبير، حتى أنّ معرضا مطابقا له أقم

بباريس بعد أوبع سنوات. ومنذ ذلك الحين أقيم ستون معرضًا عالميًا في ثلاثة عشر بلدًا، زارها ملايين كثيرة من معرضًا عالميًا في ثلاثة عشر بلدًا، زارها ملايين كثيرة من البلسر، حاملة على متنها لأسابيع كلّ ما خلق العالم من بهنائع. فغيرض ناص من الكونفو حسنو البلينة (انتمرين (1808))، وللأجاد (باريس 1878)، والأسبرين (باريس 1900)، أو الأقلام الهناعية (بروكمل 1958)، ولكنّ ، ما يترجع هذا المدد الكبير من الأشياء في مكان واحد، من من حج هذا المدد الكبير من الأشياء في مكان واحد، من طوفان البضائع التالي، والذي يهذه في الحقيقة سوى طوفان البضائع التالي، والذي يهدد في الحقيقة سوى أمر ع، أكبر ججز، وأمد ألقا من سابقاتها.

فيحق نمت قالتر بنيامين ممارض العالم في القرن التاسع عشر إنّها وهيئات فيخيّق فيها إلى معبد البضاعة؟ والحقيقة أن مناسبات عبد الشكر في عصر الحاداته ، يعظّم خلالحا المجتمع مناسبات عبد الشكر في عصر الحاداته ، يعظّم خلالحا المجتمع البرجوازي البسر والترف. وحقّ المعرض الأول في لندن أشية الم يكون احتضالاً بقدّاس كبير التصنيع . فقد احتضل المرض، مستعبناً وموسقى مرافقة مناسبة ، بعبلاة دنيوية ، كتاب أصول الذين فيها مبدأ حرية التجارة الذي أخذ به في السياسة البريطانية منذ عام 1946. وراي ثوماس كاريل في بناء باكستون الزيحاسي ومعملاً لعبادة التجارة ، وهو في الوقت نفسه سوق ومتحف ، جمع تجاري وكاندرائية . وأتبح الجال المنتجين الإتصال بالمستهلكين أنسالاً مباداً المناراتية . وأتبح الجال المنتجين الانتصال بالمستهلكين أنسالاً مباداً المناراتية .

فازداد الطلب على البضائع البريطانية زيادة بالنة. ومنذ ذلك اليوم، مسارت المعارض العالمية عمقة لتسويق البضائع الجديدة. فا تكاد تجد اختراعًا صال بعد ذلك جزءًا من التجهيزات الأساس في حياتنا اليومية، إلاّ ويكن فة غرض أوّل مرّة في معرض عالمي، ويدخل في ذلك المذبع، و والتلفاز، والسيّارة، والآلة الطابعة، أو الماتف. وكان الأديب والداعية إلى التكنولوجيا، عاكس ليث، قد قال عام (لا ينظر أحد موعد إقامة المعرض الدولي ليمان عن إنجازاته على العالى على العالى على العالى عن إنجازاته على العالى العالى العالى العالى العالى العالى عن إنجازاته على العالى العالى العالى العالى العالى العالى عن إنجازاته على العالى العالى عن إنجازاته على العالى الع

ين المارض العالمية تسمى في أحسن الأحوال، وعلى فصارت المعارض العالمية الثانية، لا إلى أن تكون واجهة تجارية للمبناعة وحسب، بل وأن تصبح كذلك نافذة تطل على العمالم بكل مظاهره. غير أن هذه الإطلالة جاءت

منطقة تنظيفًا جيدًا من الفقر، والبغضاء، والحرب، والحرب، والأويئة. وكانت المعارض هولية في تصميمها، تضفي على المدام طالبًا مثاليًا، وتصدور يونوبيا للتجارة، والرفاهة، والمدنية، يتنافس الناس فيا، إنّ كان لا بدّ من ذلك، في إنتاج أنضل البضائع، من غير أن تجد فيها اعداءً. فيها نابليون الثالث يقول في افتتاح المعرض العالمي بباريس عام 1855 ميتهجًا هما أنا اقتتح على، الفرح أوان السلام هذا الذي يجمع الشعوب كلها في وفاق، قالما والحرب مضطرعة الإوار في القرم.

ويقدر ما كانت هذه الممارض تُتُخذ دائمًا من الناحية السياسية ميادين تتصارع فيها الدول على إيراز نفسها ، يقدر ما كانت تدأب على إخفاء الدم والمذاخ .

رفي كلّ حال، فقد كانت الحرب الأهلية الإسبانية حاصرة في معرض بارس لعام 1937 من خلال لوحة فووزينكا لييكاسو، والتي غُلقت في رواق الجمهورية. أمّا في المعرض العالمي من عام 1939 الذي أقم بنيويورك فقد أثمّ المنظّمون في سهيم إلى تجاهل الحرب الشنعلة.

وليس مرة هذه الإشاصة عن أطروب والويلات المداجة السياسية وحسب، فالحروب، بالأحرى، انتناقض مع الفكرة الأساس للممارض الدولية ، فهذه المعارض إلما البخت أصلاً لتبدى الإنسانية من حلالها إعجابها بنضها . فالعارضون والزائرون بختلفون بقدداتهم وإنجازاتهم ، لا بسر انفاسم شيء صوى إعجابهم الشديد بطاقاتهم دون أخطاتهم وكوارتهم . وتجد الرحقة تسرى في أجساد الزائرين لما يرونه من وفرة الاختراصات التي يبتدعها المهندسون والعلاء ، ويدهشون من عجانب الدنيا ، وينشتمون على استحياء عطر الموام المفرية ، ويفرحون إذ يتاح لهم أن يستمنعوا بكل هدا الشوام المفرية دون أذ يتاح لهم أن يستمنعوا بكل هدا الأشاء المفدلة دون أن يتنكوا في ذلك متاعب تذكر .

فالمرض العالمي هو دائنا نقيض للرحلة في العالم ، فبدل السفر إلى العالم ، تأتي خلاصة العالم إلى المتساهد ، فيطأ أرض كلّ بلد بمبيد هو ما يزال بعد في وطنه ، وله أنّ يرشف من عصير الأنائاس المجافي الذي ترزّعه شركة للعواكه ، في حين ترقص أمام ناظريه فتيات من هاواي رقصة المولا . ففي يتمقد واصدة من المركز الأرضية يتكنف المكون من خلال يتمقد واصدة من المركز الأرضية يتكنف المكون من خلال مثيله مدت أصابيع على محو أغونجي . وفي زماني ما كان فيه مذياع ، ولا تعاذر ، ولا كانت فقه سياسة جماعية كانت هذا الحاكاة العالم حدثاً مثيرًا حماً ، هذا، ما ترال الأروقة الحاصة

بالبلدان جزءًا أساسًا من تصميم كلّ معرض عالمي، ويتراوح محتواها بين الفنّ الشعبي والدعاية السياسية.

وأكثر ما يفتن الجمهور الزائر إلى ألفرس ما يتاح له هناك من الانتماء بجموعات كبيرة من الناس، فالمارض العالمية تنسح الجال للناس الإحساس بالانتماء إلى جماعة عالمية على تنسح الجال للناس الإحساس بالالهية، هناك يلتقي في يقال، شاب العالم، أمّا المعارض العالمية فتحجمة المجوز والشاب، الغني وميسور الحال، الشرق والنرب، في سلام من غير سلاح، خلا أن تكون البضاعة المروضة مدفقًا علمن العالمي بعارض دون أن يكون معياً، فا انقضت المعرضة المؤرسة المرض معياً، فا انقضت للات منين حيل العارضة المؤرسة.

وللمرّة الأولى الآن في تاريخ هذا الاستمراض الذي بلغ مئة وخمسين عامًا تنوي ألمانيا أيضًا إقامة معرض عالمي، ففي الأوّل من شهر يونيو من عام 2000، الذي لم يعد بعيدًا، سيبدأ بهانوفر المعرض العالمي «إكسو 2000».

و فكرة أقامة الممارض الدولية فكرة تعبّر تعبيرًا متازًا عن روح القرن التاسع عشر الذي توحّد فيه الافتنان بالتقدم، والقومية ، والرأمالية بعضها ببعض ، وما تزال اللهجة المنبرية

التي تنبعث من هذا المزيج كأنها العطر الثقيل عالقة بالمعارض الدولية حتى اليوم ، فتبدو هذه المعارض في زماننا الذي تسوده المسخرية ضخمة ، معيقة ، وموضعًا للشك .

وكانت الممارض الدولية دائنا معارض للمهارة في الوقت عينه ، غير أن مدن المستقبل التي كان يبنيها أشهر المهاريين من أجل المعارض العالمية كانت، من باب التناقض ، مدنًا بعد انتهاء مدّة المعرض ، وتُحتّل إلى خردة ، أو يماد استخدامها ، في الاندر ، فلم يس من مجومة الرواق الألماني في المرض العالمي يبروكسل عام 1958، والتي ستمهها إيفون إيرمان وسيب روف ، مثلاً ، موى جسر المدخل اللذي أحيد ايرمان وسيب روف ، مثلاً ، موى جسر المدخل اللذي أحيد ما لبث أن نُمي . ويفي تأثير هذه العهارة العابر في ذكريات الزيار وفي الكتب المهرزة النارخ العهارة .

فهذا التأثير عابر كالمارض الدولية نفسها ، فهي ، في أحسن الأحوال، لا تزيد عن أن تكون لمحات من المستقبل، وإن كانت تعبّر عن اليوم أكثر عنا تعبّر عن الغد، والنبي، وإن علا ضحيجها، وارتفعت نفاتها، سرعان ما تعود فتصبح جزءًا من الأحس.



علامة الإكسبو 2000 ، أوّل معرض عالمي سيُقام في ألمانيا ، وذلك عام 2000



في عام 1980 تعرفت الرشامة الألمانية بقينا هاين في باريس إلى رجل جزائري هو عبد الحميد عياش الذي صار زرجها من بعد. وكانت بقينا يوب في الثالثة والعشرين ، رحلت إلى بلدان بعبداء ، وقائمت لما معارض فتية في عدد من العواصم الأوروبية. وقد أشترت بعمورة خاصة من خلال تصويرها للمناظر البيغية وللوجوه ، ذلك التصوير الذي حاء قريا قريا شديدًا من الطبيعة دون أن يكون عاكبًا لها. وخالف الأسلوب الفتي لهذه اللوحات ، مواه في اختيار للوضوعات أسلوب الريم التجريدي الذي كان سائدًا في أورويا وأميركا صناك

وتديش بنينا، وهي تستخدم اسمها الأول في توقيع لوحاتها كلها، منذ ما يقرب من حمسة وثلاثين عامًا في الجزائر التي اختارتها لنفسها موطئًا. وقد نشأت في تلك الأشاء في الجزائر دولة جديده، أمّا بنينا فقد نضجت، فبعدما كانت بالنفس هادئة. وقد اجتمع عند بنينا إقبالها على الإبداع الذي لا يعرف الكل وحبًا المتبرب لذلك البلد، فصارت الذي لا يعرف الكل وحبًا المتبرب لذلك البلد، فصارت الشادة على المنازة فجرائر.

ولنستم إلى ما تقوله هي عن هذا: «أوَّلُ الأَمر رَّمَتُ هذا البلد يَعفزنِ إلى ذلك إعجاب لا ينضب با فيه من تكوينات جريئة وقعَل شِبه المفامرات بين الفصول في رومانسية إحامة . غير أنَّ النشوة ما لبقت أن انزاحت وحلَّ عَلَها إحراكي الفسور التام الذي تتَّمم به هذه الطبيعة . - الدور الملكة في المائة الدَّنْ الدَّمَة أَنْ تَمَا مِنْ المَّالِمينة .

ويتيح الطقدة الجائد في الجارات للفئاتة أن تعم الألوان في لوحاتها بعضها إلى جانب بعض كأتما الفسيفساء. وتحيط تتكوينة اللوسعة بإطال أصغر وفيق عندما ترى في ذلك ضرورة، وكثيرًا ما بجدت ذلك في اللوحات التي تمثل مضاهد من المدن. فتيمو البيوت عند الفراغ من اللوحة كأتما أجهار كرية عاطة بالذهب تتملق سفوح الجبال. مج أن لوحات بتينا تلمع بصورة خاصة، والعلة لذلك أتما تأخذ المرتاء اللوحة مرة واحدة، وأن لا يعيد الطلاء عليه مرة الحرى.

فليس ينبغي أنَّ يغيب عن القارئ أنَّ اللوحة المائية إغَّا تتُخذ حيويتها من تراوح الضوء بين اللون الذي يجعل على اللوحة وبين خلفية الربم ، وهي مراوحة تكتمل في عين الناظر . وفي الربم بالألوان المائية شُتخدم الألوان بكتافة

متباينة . فإذا ما استُخدمت ، مثلاً ، لتكون ألوانًا لامعة ، فإن خلفية الرمم متعكس الضوء الساقط عليها عبر طبقة الألوان، فتبدو الألوان كأنَّها نشمٌ إشعاعًا داخليًا. وكلُّها ازدادت كثافة الألوان المستخدمة ، ضعف تأثير خلفية الرمم في الانطباع الذي تخلُّفه ألوان اللوحة في عين الناظر؛ إذ عندها تعكس الألوانُ نفسها الضوء الساقط عليها . وتشكّل بنينا كلّ العناصر الرئيسية في اللوحة بالاستعال الواثق لهذه الطرق العديدة في الرمم بالألوان المائية . وهي تستخدم في ذلك ، غالبًا ، الألوان الأولية ؛ الأزرق ، والأحمر ، والأصفر ، وترسمها بحرص في درجات، منتقلة من الدرجات الفاتحة إلى الدرجات الداكنة. وهي تولى في ذلك اللونَ الحلَّى للشيء المرسوم أهمية خاصة. وتقصد الرسّامة باللون المحلِّي اللونّ الذي يتَّخذه الشيء في مكان وزمان معيّنين، بوجود إضاءة معيّنة . فبالغابة الخضراء ، مثلاً ، يمكن أنْ تبدو في ظروف معيّنة سوداء كذلك. وترمى بتينا من خلال هذا إلى بعث جموعة من المشاعر والإحساسات في عين الناظر ، تتراوح بين المرح والبهجة وبين الشعور الخريفي والهدوء، حتى يمكن أنُّ تبلغ الوحدة والـكَابة .

وكانت بتينا احتادت في شبابها رسم فوحات كبيرة الحجم، ومضت في هذا مذذاك. وأحسن القياسات عندها هو ومضت في هذا مذذاك. وأحسن القياسات عندها هو الاحتادة المرسومة بالألوان المالية، لكنّ بتينا تربم أيضا في أجها أكر تصل إلى 700 منتجارا وفئل هذا المقاس يتمتم الفئانة مصاحة الجدار الممروض عليه اكتساحا. وتقتم الفئانة اللوحة قديدًا بالغ الدقة بجيث تنسج عناصر اللوحة بمضا للرحة قديدًا بالغ المقات بعيث تنسج عناصر اللوحة بمضا مع بعض . فاعملها جميمًا تناج لجهد عقلي شديد، وعلى يستمر لأسابيم، ويستغرق عثمة ساعات يوبيًا.

ينينا تذكّل لوحاتها داخاً أما الذي المرسوم، ويتتمي هذا منها عادة ، أن تسافر سفرات بعيدة . فتراها تنصب طاولتها القابلة للطبي في سوق بلدة صغيرة ، أو أمام خرائب ممارية لقوس بؤابة روصاني ، فتتناول ورق الرسم ، والألوان، وزجاجة لماء ، والشرشاة ، وتبدأ بالعمل بتركيز . وسرعان ما المالوف. إلا أن بتينا تفضي في علها غير آجة ، ويتراقت شمرها الأحمر النحامي المربوط ربطة ذيل الفرس يمنة شمرها الأحمر النحامي المربوط ربطة ذيل الفرس يمنة ويسرة ، حين تستخدم إيهاما وفرشاة الرسم على نحو من

السرعة لتقدّر بُمدَ بناء أو امتداده. فإذا ما عادت لتستكل علمها في اليوم التالي، بعد أنْ كانت قطعته خلول المساء في اليوم السابق، تحيد الناس قد الفوا رؤيتها . وعندما تفرغ من رمم اللوحة تكون هي نفدها أصبحت جزءًا من البلدة ، أو قلّ تصبح للدينة جزءًا منها .

يهذا الأسلوب غاشاً تنشأ الإطلالات على حقول القمح الجزائرية والمشاهد الرائعة لجبال ماونة. وتسافر بتينا لهذه الغاية بسيًارتها الرينو الصيغيرة القديمة ضاربة في الطبيعة الخالية ، ثم توقف سيًارتها في مكان ما من البرية.

ويسأل سائل: «أوليس هذا خطيرًا»، لتجبب بتينا: وأرم في الديارة، فهذا أدف خطر الثماين والبشر، وخطر الدمايين، على أيَّة حال، أقرب، «صحيح، فالفلاً حسات والرعاة وكلاجهم باتوا يعرفونها، وريًّا يتوقف واحدم برهة مرة اليلقي السلام، غير أنه لا يسهل صرفها عن عملها.

ورسمت بينيا ما يقرب من خمين منظرا لجبال ماونة ، لكن أيا من تلك اللوصات لا يشبه الأخرى. وتقول بتينا في ذلك: وأنا لا أريد أن أحط من قدر الطبيعة بأن أجعل منها موضوعًا فتيًا، وإنمّا أرمي إلى إدراكها برتباء فتصبح، في الوقت نضه، مرّة بعد مرّة، جزءًا منيّا. • فكما في مجرى تتاجمي يتجلّ هذا التلك المتزايد للطبيعة. ولا يفضي بمر الموضوعات الفتية عينها إلى لوحات متشابهة، بل، وكل في الفصفة الموسيقية المروفة بالفوغه، والتي تظهر المحلة الموسيقية الرئيسة فيها بتنويات عتلقة، فإن لوحات بتينا تصور الأسر عينه كل مرّة على نحو مختلف،

مَّ هناك الصحراء، ويتينا تحب الصحراء حبًّا خاصًا، قتسافر إليا عدّ ساعات معتمرة قبّمة فحسية عريضة الأطراف، ومرعان ما يصبح العمل هناك شافًا، فاللمس سالكة طريقها إلى كيد النهاء، ووجه بتينا بشدّد احمرارا، والمرس تلتمسق مجسدها، إلاّ أنّها تصمد المرّر، وتتجع في وضع الألوان الوفاج على الورق.

فياً الراحة التي تحوزها يوم ترجع إلى قالمة ، في البيت المادئ الندي ذي الأثاث القدم ، واللوحات التي رسمها الحادئ الدين يخطى منها بكل تقدير . ووجوع بتينا إلى البيت لا يعني ألمتي تقدى عددًا من الرسومات تظهر فترى عددًا من الرسومات تظهر في مراحلة عن المحرء وفرى لوحات يضبح فيا عبد الحميد مرحلة بعد مرحلة بد يتجل ذلك في تصاوير تمتاز بقرة مرحلة بد

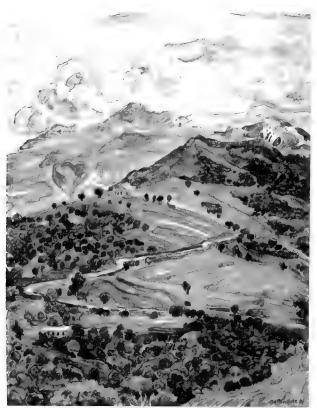

بُنينا هاينه عيّاش: «محب ثلجية قوق جبال ماونة؛ ، 1990؛ ألوان مائية ، 48 x 36 cm

التعبير. وبدأت بتينا بتصويره شابًا في هيئة منامر في لوحة عنوابا «عربي في قشابية زوقاء» - والقشابية في شمال إفريقيا نظير الجربية في المشرق - وتنتقل في لوحة أخرى إلى تصويره منشرح الصدد، مثرًا ، إلى حدّ تكبير ناظرا إلى البيد، لاإنشا فوكا خطفًا تخليفياً خضيًا ، كأمًّا زالت عنه المبارئيات التي كان يصبو إليا يومًا، وهو يقرّ يوهبة بتينا المطلقة ويحتربا، وتوازنُ طبيعة عبد الحميد المحادة عزاجات المحادة عزاجات المادئة عزاجات ما يزال عاصفًا، وهنكذا فقد نضج هذان الروجان معا



منظر من مدينة قائة ، ألوان مائية ؛ 1977 ، 40 x 102 cm

متساندين . ومع ذلك ، فليس يملك عبد الحميد من الصبر ما يجعله يحتمل رمم زوجت، إثاء ، إلا في رمضان . ورمم الأعماس عند هذه الفتانة يشبه دائمًا أن يكون رسالة ، حهتة أخلاقية . وفي اللوحات التي تصور فيا الشخصية البخرية . تبحث بثينا في أمرار الروح وفي خفايا الشخصية البشرية . وليس يكفيها هذا أن تأتي رموم الأعماس مشاجة الأسل ، إلى أن تبدير الأطرى أن أن تصوير الذهبية يقضض من

الرسام موهبة في معرفة النغوس والشخصيات، والإلحاَّح في

لوحات الزهور التي ترسمها بتينا باقات كبيرة من الزهور البراء من النهامة البراء من المخار . فكم مرة تغير الرسامة البالقة قبل أن كتمل اللوحة؟ فإذا عرّبت في الصيف الحال الزهار الندية ، لا تتحرج بنينا من رسم بافة من والأخوانات الذابلة» . وقد كثر في الأعوام الأخيرة خاصة رمم بتينا للوحات الأزهار ذات الحجم الكبير، والوحات المسرة بننا للوحات الأزهار ذات الحجم الكبير، والوحات المسدوس، وقلّت ، في المقابل، تلك التي تصور مضاهد من المدن.

وقد معت الفئانة كل عملها إلى أن يمرز في لوحامها التقابل بين الصيرورة والفئاء لدى النبات، وين الحياة والوت لدى الإنسان. فهي تلخ، بل تكثف في رسوصامها الشخوس خضصيامهم، في كثير من الأحوال، من خلال أشكيل خلفية اللوحة، بالأزهار. ولكنّ الأزهار لا تكون نافلة في اللوحة، ولا عزت جزء من الديكور فيا، بل إنّ هذه الأزهار ليست ذات موقف محايد، فئنة تؤار رقيق من التأثير المنباص. الانساس.

وتلبعث من لوحات بتينا طاقة هائلة: فهي لا تعبّر عن حيّر جغرافي غير معروف، أو عن حياة يومية غيية، أو عن ثقافة أخرى، بل تعبّر عن المعايقة. ويتينا نفها صارت جزءًا من هذه الحياة، وليست مجرد زائرة لعالمًا غرس. ولذا، فأنت لا تجد في لوحاتها تصويرًا للغريب

والعجيب الذي يفرّق بين الناس ، بل إنسانية مشتركة تقرّب الناس بعضهم من بعض .

وكتب الناقدُ الفنِّي الجُرائري علي الحاج طاهر: ﴿لا يكن اللهم أن يرمم الطبعة والمدن جدًا العمق دون أنَّ يجبُ البلد لذي يرجمه. والجزائر بلد كرم، يدمج أولئك الذين عجوده فيه. واليوم، ينظر مجتمعنا إلى بتينا باعتبارها واحدة صنه» . فهل يكن التبيير عن هذا المؤقف بطريقة أكار ودًا؟ ولم يكن التبيير عن هذا المؤقف بطريقة أكار ودًا؟

وأَقَمِ فِي المَرَّرُ النَّقَاقِ الْجَرَائِرِي بِبارِيسٍ مؤخِّرًا المُعرِضُ التَّامِعُ والمبهون لبَّيْناً، وتَعرضُ لوحاتها اليوم، إلى ذلك، في كثير من الجُموعات العامة والمتاحف. غير أنَّ ذروة إيداعها الفقي حق الآن تتشَّل، فيها ترى بتينا نفعها، في التقدير الذي أحرزته عام 1998 بمدينة قسنطينة.



يسحر فن الزخارف الإسلامية منذ زمن بعيد الفربيين، ويوقعهم في حيرة، وتذكّر تفسيرات جديدة لهذا الفنّ بتصور قديم جدًا عن التناغير العالمي. هانس يوآخيم فيهوفن

كانت البداية مربّعًا في الصحراء ، اختقة في الرمل أوّل اتباع النبي عبد من العرب ، ليدلّم على مكان صلائهم . فقد كانت عمات مكان تعبّده بسيقة جدًا؛ لم ترد على أنْ يَتّجه البناء هُو مِنّة ، وأنْ تكون أرضية المجد جاقة ، وينظيفة ، ومستوية . وما بدا لهم أن المجود لاله مجرد ، ليس يرق غثال ، في أي حال ، لتصويره ، يقتضي أكثر من ذلك ، فإذا ما كان سباح أو جدار يسر يومض الرمل الجافّ يفيان بأنّ يكن المسجد مسجدًا ، فما بال هذه القباب الضخمة يكر المساجد في عهودها والزخارف الفاحرة التي صدارت للمساجد في عهودها لتاتخري اليهيب العالم الأمريك الحتس بتارغ الفنّ ، تويى المالم الأمريك الحتس بتارغ الفنّ ، تويى الناء من على المالية المالية ، المنتا فنّ النبة ، موي غيلاء المنتاء فن المناحد . فهو برء ، أنّ الفرّ في الملاد الإسلامية ، استثناء فنّ المعجد . فهو برء ، أنّ الفرّ في الملاد الإسلامية ، استثناء فنّ المعجد . فه برء ، أنّ الفرّ في الملاد الإسلامية ، استثناء فنّ

الخطّ الذي تُحتبت به الآيات القرآنية ، لم يكد يحمل مضامين دينية البنّة . أمّا لم تاليّة من المرادة الاسلامية من اخبار فما

أمًا من أمتر على أن يرى في العارة الإسلامية وفي زخارفها ما يزيد على البعد الحمالي، وماه العالم الأميري بالنظر إلى الشرق نظرة رومانسية كتلك التي كانت شائمة في القرن الناسع عشر.

لكن أألناس، على خلاف، في كلّ حال، فها إذا كان ألن مصيبًا في رأيه هذا الذي يراه. فلم يُمرح في دراسة علم المحال الإسلامي دراسة متنظمة إلاَّ منذ متفود قليلة، وقد انقدم الناس منذ ذلك الحين في رأيين، واحد، ويأخذ به أن كذلك، يشترط الإنيان بأدلة أكيدة قبل أنْ تُنسب «الإنكان الإسلامية» ممان ديئية. أمّا الرأي الأخر فيتر بأنّ هذه

الأدنّة غير قبائة (بعد) ، غير أنّه يذهب إلى أنّ طريقة تعامل الفئّان المسلم مع الأشكال المعارية والزخرفية يدلّ على خطّة لديه . فالزخرف العربي خاصّة «وسيلة التعبير عن المعانى الدينية العقائدية العميقة .

ومن أبرز الذين يريدون إثبات هذا الرأي ثلاثة سويسريين: الأول كالرا غيرستر، وقد كال اخترق مع أخرين في تأسيس وكالة الإعلانات في بازل، وهو يرسم اليوم لوحات يلترم فيا الترامًا شديدًا بالخطوط المندسية، لوحات «بناءة» كأمام من صنع الحلسوب، يودف منها إلى إلزارة الأحاسيس بطريقة عسية، ولا تكاد لوحاته التخطيطية الخالصة تنم عن أي ذاتية، وذلك كي تكون ذات تأثير مباشر. ويتمسل فن غيرستر أتصالاً وثيقًا بدراشة لمفن فصيفساء التعتبر العربي

وقد تبيّن الفنّان أنّ من ينظر في الزخارف الإسلامية نظرة متمننة، ويتابم الخطوط المتشابكة لهذه الزخارف المعقّدة

الإسلامية مرّات كثيرة، ويحدّثنا الغزالي (1688–1111) في ذلك قاتلاً: فبعضهم صاح، وآخرون بكوا، وثمّة مَن غابوا عن الموعى، ومات بعض منهم في غيبورتهم».

ويرى بورغل أن وظيفة التكرار المشابهة تجمل «الزخرف الإسلامي ذا جمال ديني كذلك» . بل إن المساجد العفائية ذات الفتية المركزية من القرن السادس عشر تبدو كأنها زخارف ثلاثية الأبعاد غت عن الانتقال من الشكل المرتبع على الأرض إلى دائرة تبة الساء .

وثمة إشارة أخرى إلى ذلك، من أتجاه معاكس، تتمثل في العادة، المقرفسات، والتي تتجه أشكالها التي تشبه، في العادة، منظر العمل المصبوب، مجودًا نحو الأسفل، وقعد هذه المقرفسات منذ القرن المبادي عشر في عدد كبير من المساجد، عيث تبدو كأنها تبرز من القباب، والحنيات، والنتومات، وتتجه إلى أسفل. وينعها بورغل بأنها «نشوة صارت حجاً».



ينفذ إليها، وتنفذ هي ، في الوقت نفسه ، إليه . فيضفي نتابغ التقاء الخطوط واقتراقها إلى ظهور أشكال كبيرة من أكثر الوحدات صغرًا . ويضفي انقساسها في سياقات جديدة إلى التأتمأ ، فتؤدّي هذه اللمبة الهندسية المتفرّية بالمشاهد إلى غيابة، وتربطه بحيط أخر مجرّد بعيد عن الأشياء ، حيث يرى غيرستر والخالدة .

ويفتر السويسري الآخر، يوهان كريستوف بورظل، هذه الفناية من خلال التكرار الحثيث للوحدات الشكلية السغية. ويشتي هذا المفتمن في الدراسات الإسلامية من برن هذا الأثر ومهداً المكافة المكرية. وهو لا برى أثره ملحوظاً في الزخارات وحسب، وإنما في العالم الإسلامي جميعه، في شعر القرون الماضية، وكذلك في الحلق، والعارة، والموسيق، ويتجل ذلك بصورة خاصة في المرأن الذي يكاد يكون منسوطاً من غاذج لفوية متكررة. فيمكل لالوة إلمات من القرآن يتجولة وتلهيه التقنيق تأثير الزخارف

ولملك تهد أيلغ شاهد على هذا الفهم في قبّة قصر الحمراء. فعندما يدلف خوره الشمس عند الشروق أو الفروب من الشبايك التي خدّدت مواقبها على حافة الفتية بمناية ء والتي تتخد ذكل الشلال ، ويتكتر على الواجهات الكثيرة ، يبدو كأمّا قباب وهيمة للمهاء تدور . ويهوي هناك في «قماعة الأخوري» نجوم من الأثير، وتضل المين طريقها في النشرة ، وقتلط الحدود بين الضوء وأخرة . وترى على موضع أدلى من المنظر، وتدلد بأن يتوى من روح جاله .

ومن الجليّ أنَّ هذا الروح يسمى إلى أمر آخر سوى عاولة سدّ النزاغ. فقد كان الخنصة من جروا طبلة عقود على تضمير النكرة المديدة الزخاوف في العالم الإسلامي، برغبة الفئان الإسلامي على الفراغات في العمل المعاري، وقد تصمر هولاء أنَّ الأسمل في هذه النزعة ما عرف العمرب من الخطر الذي يمثله الفراغ على حياة الإنسان في الصحراء. غير أنَّ



حبورة تفصيلية العلم من المرخرفة بالزلوع من الدرسة أي صان التي أقيست بفاس من 1990

بورغل والسويس الثالث أيشًا، شتيفانو بيانكا، لا يعتقدان أنّ للزخارف الفنّية الإسلامية صلة بالفزع من الفراغ.

ويحث الممار ومخطفً المدن، بيانكا، في أمر ضاع في المر ضاع في الغرب منذ زمن بعيد، ويرى المتشاغون أنّه لا يكاد يكون موجودًا بعدُ في العالم الإسلامي كذلك، العالمة بين أحكال البناء وأشكال الحياة، وين واقع روحي أسمى. وهو لا يكتم شكّه في أنّ مثل هذه المفاهم كانت عامّة في الإسلام، وأنّ المخاذ المتم المربعة يفضي جذا العياق الروحي إلى التناعي على محو متسارع.

ويفتر بيانكا الزخارف المربكة الأخدادة في الشرق القدم اعتبارها إلحاح دام على تهذيب الحواس. والفاية من ذلك: الإرهاف من أجل تنتبل حقيقة أشي ، فوظيفة الزخرف شهه وظيفة المجاب. فالحجاب يفطّي البدن كله تقريبًا، ليسبع بقدرة الحيال (الروسي هذا) شذَافًا. ويري بيانكا في

نيمنج بعدره احيان (انرواني ها) عداد ، ويري بيا

ذلك فنًا كونيًا بالمعتمين الأصليين اللذين تشتمل عليهما الكلمة اليونانية؛ فهي تعني «زخرف» ، كا أنها تعني «البناء الداخل, (التناخر) للعالى».

أمّا غرّته فكان يتحدّث في هذا السياق عن اللفطنة، فقد كان معجنًا بربلائه من الشمراء الشرقيين لقدرتهم على تشبيه الأشياء بعضها ببعض في يسر شديد مهما تباينت في صفاتها، ولذا يدنون ممّا نستيه القطنة، على أنّ الفطنة لا تبلغ هذا المبلغ من الرفعة،

ولك أن تعترض كذلك أنّ العلّة في هذه القدرة الإبداعية الأصيلة هي (إدراك زخرفي) . فيمكن أنّ تكون ناشئة عن عمّاً في الحيّاة لا يغشل عن أنّ العوالم السكيمة والعوالم السغية مُصَمَّل بعضًا بيعض، وأنّ كلّ شيء يفضي إلى سواه . ويبدو أنّ عرف الإسلام عن التصادير الدينية الواقعية أدّى إلى خلق غاذج ثنية تمتند في تأثيرها إلى ما يقبه السدى. ويمكن أنّ نشبه (الحكافة المكرزة) التي يقول جا بورغل

ثوابت شكلية يعمل نظامنا العصبي بوجبها ، إذ أنّ بعض أعال الفئّانين المسلمين تبدو كأنها أثر إمضاء روحي، أو ، كا يكتب شتيفانو بيانكا «طبيعة أصلية أعيد تشكيلها على نحو فتي حرفي ذات طابع مجرّد من الزمان» .

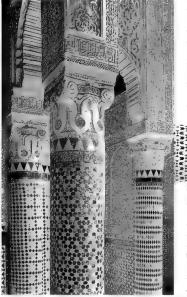

زخارف من الجبس والزليع في مدرسة أي الحسن المريني التي أقيمت بسلا عام 1341

الصدر ، جملة دير شبيغل سبسيال SPIEGEL spezial بتاريخ 8/1

# اللغة العربية في البلاد الغربية – المثل الفرنسي ﴿

#### عد بن اهاعیل

إِنَّ الحديث عن اللغة المربية ، في أي جهال من الحيالات ،
ينطلق حيمًا من القرآن ، لا لاتبا لم تكن موجودة من قبله ،
لا لأنجا قبل نزيل القرآن على النبي خحد سبل الله عليه
وما تمان مشابط أن اللغات الساحية الحلية الذائف ، تتكلم
بعض القبائل ، عدودة في الزمان وللكان ، خاصة منا قبيلة
قريبي في مكة ، وقبائل الحياوا (الأخرى على استنداد البحر
الإخرى جنورا وهبالا كبني هذيل ، أن قبائل يترب ، أوس
وخروج يونو النظير رينة ويضعة وينة ويناتا يترب ، أوس

إنّ عدد اللغة المربية وارتقاءها إلى مصاف لغات الكون الكريء وانتشارها انتشارا واسما لم يفتر إلى يوبنا هذا، إنّ ذلك كلّه يرجع الفضل فيه إلى القرآن الذي نزل به الإسلام ولمن السرّ في بقاء اللغة المربية على حساماً عتربيا حق الآن، مع أنصباعها بالطبع عبر التاريخ إلى التطورات الضرورية، هو وحود القرآن وصيانته والخفاظ عليه منذ م حمد منذ الالان فجريا (800م) في عهد الخليفة عظان بن عقان وضي الله عنه.

#### اللغة العربية في حدود الجزيرة

- (ولو جملناه قرآنا أعجمينا لقالوا لولا فحسلت آياته
   أعجمي وحوائي ...) آ. 44، من , فضلت 41
   (إنّا أنزلناه قرآنا هريئا لمذكر تعولون .) آ. 2، من .
- يوسف 12 5 - (وكذلك أنزلناه حُكمًا عربيًا،) أ. 37، س. الرّعد
- - (وكذلك انزلناه حُكمًا عربيًّا،) !. 37، س. الرَّعد 13
- 6 (وكذلك أنزلناه قرآنا عربيًا ومرافنا فيه من المواعيد الملهم يتقون أو مجدثُ لهم ذكرًا.) أ. 118، س.
   طه 20
- رقرآنا هريا غير ذي عِوْج لملهم يَتْقون .) آ. 28 ،
   س . الزُّمْر (8 )
   قسلت آياته قرآنا هريا لقرم تفلمون .) آ.
- 3 (كانت طبيع الباء قراه طريع طبيع الموم يعتبون ، ) . 3 م م . فُضَلَتْ 41 9 - (وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًّا . . .) آ . 7 ، س .
- لا -- (وهدك أوحمينا إنيك قرآنا عربينا . . .) ١ . . ، س. الشَّوري 42
- 10 (إنّا جملناه قرآتًا عربيًّا لملّـ > تعقِلون .) أ . 3 ، س .
   الرُّخرف 43
- 11 (ومن قبله كتاب مومى إماشا ورحمة وهذا كتاب مصدين أله السائا عربيًا الإنذر الذين ظلموا ويُشرى للمحسنين .) 1. 12 م س . الأحقاف 48
- كانت اللهذه العربية قبل الإسلام، أي فها يستمي بالعصر الجاهلي، وتحصيرة في الفحر والخطابا، ولأمثال، ولي بين من ذلك ونهم كثير لا بعدام المحاملة الخطابة والأمثال، ولي بين من الخطاب ونزلام بالمتدان أن يضمع القرآن باعتراض حاصية المتدان المتحديدة في المتعادة المتحديدة في المتعادة المتحديدة في المتحديدة في الإسلام إذ نزلك الوقت، فأسرعوا إلى جمعه ويتدوينة قصد المتعادة على الإسلام إذ التون الإبرائي وبها تتمام المسلامة، أي أم وكل من أوكان الدين الإبرائيل المتحديدة بينا المتحديدة المتحديدة والمتحديدة المتحديدة ا
- أَضْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّاللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

روسم القرآن باللغة المرية إلى كل هذه البلدان متام جا الحمله في المساجد، وتلتى جا الحمله في المساجد، وتلتى جا الحمله في وتلتصبها ، وتؤرّ عديد التأثير أن لغات البلدان الأخرى إلى أن أصبحت الأحرف المجانية في الله المنازعة والربية ، ويقيت على المنازعة الربي أخرى حاليا مصطفى كال التوليد سنة 1920 الأحرف الاتولية عرض عليا مصطفى كال التوليد سنة 1929 الأحرف الاتولية عرضاً عن المرية . في التخذا لهاء عبر التاريخ بالمات الأخرى أن المرابة ، في اختلالها عبر التاريخ بالمات الأخرى أن المرابة ، في اختلالها عبر التاريخ بالمات الأخرى المنازعة عرضاً عن المرية ، في اختلالها عبر التاريخ بالمات الأخرى المنازعة عرضاً عن المرية . في المرابة الإسلام عمل أن أن المالية ، في المرابة الإسلام المنازعة العبلة العبلة العبلة العبلة المنازعة العبلة الع

أخذت منها أيضها أشياء كثيرة : شأنها في ذلك شأن كلّ كانن حرىء عنو ويتطوّر ويتغيّر حيما بعض النغيّر . غير أنّ الأصل يبقى ثابتًا؛ فبقيت بنية اللغة العربية الأصليمة وهيكلها الأساسى وروحها الدفينة ثابتة صامدة .

وهكذا أمكن في بعد ، عندما أدركت الحضارة العربية الإسراحية أوجها أواخر القرن الثاني الهجرة بغذاد في محلاة بني المتابع، والأندلس، محلاة بني المتابع، والأندلس، أمكن نقل العلمية والأطلب من البوليانية والالتونية والقلمانية والالتونية المن تفيتها وتطعيرها والإضحافة إلها ، إلى اللقة اللاتونية ، المنة المعرفة بعد عليه اللقة المربة به عليه اللقة المربة المتابع المتابع المنابع منهم به عليه اللقة المربة الموربة المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع منهم أرساط الملم والمرابع أوربط طبقة المتردن الوسطى ، منهم شرا أبو على الحدين بن سينا (800 – 7001) ، وأبو الوليد عدد بعد ين أحمد بن رشد (1813 – 1803) ، وأبو الوليد عدد بعد يا أبو الموليد (1813 – 1808) ، وأبو الوليد عدد بعد يا أبو الموليد (1813 – 1808) .

### اللغة العربية في البلاد الغربية حديثًا

لقد أصبحت اللغة العربية تخطى من جديد بالعناية والاهتام لدى الغربيين منذ أواخر القرن الماضي لأسباب كثيرة، منها التاريخية والصياسية والاقتصادية، وكذلك الطلمة والثقافة المائة.

ولذلك كله اهتج المتشرقون بوضوع دحول الألفاظ العربية في اللفات الأورديية ، وقعل أقدسم في هذا المدان هو صونا البرتشالي المقوق منذ 1812 ، وقد ألف كتاب «الألفاظ البرتغالية المشتقة من العربية ، هم تبعه أخرون في لفات أوروبية أخرى ، خاصة الإسبانية والفرنسية والألمانية.

#### الليل الفراسي

ولئن كانت الصلات العربقة التي تربط اللغة الإسبانية باللغة العربية ترتبي إلى تاريخ البلاد العربي، فإن علاقات اللغة الفرنسية باللغة العربية تصمده هي أيضا إلى متانة التعايش وقدمه بين فرف وصحوب المفرب العربي هنا وهناك منذ قرون طويلة، وخاصة إثر انتصاب النفوذ العرنسي في بلاد المعرب جمهها.

ذلك أنّ النقوة الفرنسي جدّه البلاد إحمالا دام ما يقرب من قرن وفسف قرن، واستمتر بالفسل، على الأقلّ فها يتمكّن بالاقتصاد والأخيّار والحيّاة الثقافية عموما إلى أيّامنا هذه، ولم ينقطع بعد، بل إنّه يمكن القول بأنّه لم يفتأ عمو ويتطوّ و برداد تقلّا بعدما حصيات بلدان المقرب العربي على

استقلالها السيامي إثناء الخمسينات وأوائل الستينات. بل إنّ المؤسسة المهاجرين الدب من هذه البلدان إلى البلاد الفراسية تكثيرو إلز ذلك يأهداد كبيرة بلغت ما لا يقلّ من المليوني بهاء فيتكلّ المقالم لفتها ويعيشون حسب أقاط جييتها ويصحون إلى الاندماج الجزيّ أو الكلّ أحياناً في جموبها, ولحركن، هم لستين القائد الربيدة خرع ذلك المثان المتجاهزية بينهم، وهل عم متبلون على تعلّمها ومواصلة أستمها في جابم اليومية وطفومهم الدينية؟ وعا أنّ اللغة المتماها في حياتهم اليومية وطفومهم الدينية؟ وعا أنّ اللغة المتماها في رحاب الثقافة وفي منظم حقول الأوادة وفي الأعيمياتين وفي منظم سقول الأوادة وفي الأعيمياتين وفي منظم سقول الأوادة وفي الأعيمياتين وفي منظم حقول الأوادة وفي الأعيمياتين وفي منظم سقول الأوادة وفي الأعيمياتين وفي الأعيمياتين وفي منظم سقول الأوادة وفي الأعيمياتين وفي الأعيمياتين وفي المنظم المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة السيناسبة المناسبة وفي المنظم سقول الأوادة وفي الأعيمياتين وفي المنظم المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الأمناسبة المناسبة ا

الخارجية وفي المنابر العلمية، فهل إنّ اللغة العربية تحظى في البلاد الفرنسية بشيء من كلّ هذه الامتيازات، خاصّة أنّ الناطتين جا النازحين إلى فرنسا لأسباب شقّ، المقيمين جا وقتيًا أو نهائيًا عنو عددم أكثر فأكثر؟

لا ريب في أنَّ اهتمام الفرنسيين باللغة العربيـة والحضارة الإسلامية، في المراكز الحكومية أو الأوساط الخاصة والعامّة ، يرتقي إلى أزمنة تضرب بأطنابها في التاريخ البعيد وتمتد إلى أيامنا الحاليمة . ولعلَّه يمكن إثبات ذلك في مراحل بارزة هي الحروب الصليبية ورحلة نابليون إلى مصر وامتداد النفوذ الفرنسي إلى المفرب العربي والمشرق الشبامي . فلا غرابة إذن في أن تتكاثر بفرنسا أعداد المستشرقين المتخصّصين في اللغة والآداب العربية، وأعداد العلماء الباحثين في التراث العلمي العربي والآثار والهندسة العمرانية والشؤون المربية والإسلامية عوشا. وتكاثرت أيضا المؤتسات والجمعيات والمماهد والمدارس التي يمني فيها بالجضارة الإسلامية وباللغة العربية وتدريمها ونشرها في البلاد الفرنسية ، منها على سبيل المثال لا الحصر المدرسة اللغات الشرقية الحية» التي أُست بباريس منة 1796 لتُدرِّس فيها اللغات الشرقية وخماصة منها اللغة العربيمة وإدابها والحضارة الإسلامية . وكذلك «معهد فرنسا» الذي أسس فيه كرمى الدراسات والأبحاث في اللغة والأداب العربية والحضارة الإسلامية ، تُلقى به الحاضرات وتُقام الدراسات والمناقشات. هذا والجامعة الكبرى بالعاصمة الفرنسية ، جامعة السربون الشهيرة تحوى منذ تأسست قميما ضخبا تخس «قسم الدراسات الإسلامية» تخرج فيه عدد كبير من مشاهير المستشرقين الفرنسيين: منهم سلغستر دي سامي (1750 - 1838) الذي قضى حياته في خدمة اللغة العربية وأدابها بالتعليم والتأليف والنشر، وهو أوّل من ألف كتابا باللغة الفرنسيسة في النحو العربي في مجلَّدين كبيرين وكتاب قراءة فيه منتخبات من كتب العرب سمّاه الأنس المفيد للطالب المستفيد) . ومنهم لويس ماسينيون (1883-1962) الذي اشتقل بالتدريس في «معهد فرنسا» الإ «مدرسة الدراسات العليا، بالسريون، وألف كتبا ضهمة في الإسلاميات، خياصة عن الحلاّج. ومنهم ريجيس بلاشير (1900-1979)، وقد كان أستاذ اللغة العربية بجامعة السربون وألف مع غودفروا ديمولين كتاب «النحو العربي» كا ألف

" ورخ الأدم" العربية ونقل الترآن إلى اللغة الغرنسية . وعجم بعض المستشرقين الألمان، مثل خيورغ فرايتاغ (1780- 1887) الذي تلقى اللغة المربية وإدايا على المستشرن الفرنيني سلفستر دي سامي بياريس وتولى أثر ذلك تدريمها في جامعة بون ، وقد الف في الألمانية كاتا عن اللغة المدريمها في الجامعة والإسلام ومحجا في المربية والاتنينة في أرامة

عِلَّداتٍ ، جمع فيه ما اختار من الصحاح والقاموس. ونشر حماسة أبي تنام مع ترجمة لاتينية ، عليها شرح التبريزي في جزأين ، كَا نشر «معجم البلدان» لياقوت بفهارس متقنة . ومثل غوميتاف فلوغلُ (1802 - 1870) الذي تلقّى العلم في لاببتسيغ وأتقن اللغة العربية في باريس الم تولَّى التدريس في جامعة لايبتسيغ بألمانيا. وقد ألف كتبا في اللغة والأداب المربية طبعت هناك، ونشر «كشف الظنون» في سبعة عِلَدات مع رجتها الاتينية؛ وكتاب الفهرست لابن النديم، كما آلف «نجوم الفرقــان في أطراف القرآن»، وهو فهرس مرتب على حروف المعجم المكليات الواردة في القرآن. ومن الذين تخرّجوا من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة السربون نذكر أيضا المستشرق الهولندي دوزي (1820-1884) الذي كان اشتغاله في الأكثر عن الأندلس؛ فْأَلْف فِي تَارِيْفِهَا وَآدَابِهَا كُتْبًا مِهْمَة ، منها بِاللَّغَة الغرنسيـة كتاب عن الدول الإسلامية وأخر في أداب الأندلسيين. ومن أهر ما ألف بالفرنسية أيضا «ملحق وتكلة القواميس المربية» ، ذكر فيه الألفاظ المربية التي لم ترد في سائر المعاجم. كان يدرِّس اللغة العربية وآدابها في جامعة ليدن . . .

ثم انتشرت مراكز دراسات اللغة المربية والحضارة الإسلامية في منظم الجامعات بالمند الفرنسية الحكيمى، كا أمّس بياروس في المنطوات الأخيرة «معهد العالم المربي» تقام فيه انشطة تقافية متنوّعة، تتعلّق جميعها باللغة العربية والحضارة الاسلامية.

إنّ مكانة قدمهد الدايل الدرية والدير الذي أسبح الآن يقوم 
به في بارس، بل في فرنسا هوسا والبلدان الدريية بصمية 
أمرة ، ليدعوان إلى التعريف به هذا قدليا. وهذا بعض ما ورد 
في تكتب أصدرو للمهد في وصفه ، ولأن معهد الدائم العربي 
مؤتسة مصولة بالتعانون الفرنسي ، أنشأجا فرنسا وعدرة عربية علا على تعريز مرمة التفاقاة وأطفسارة 
الدريتين لدى المجهور الفرنسي . وقد بادرت فرنسا إلى 
الدريتين لدى المجهور الفرنسي . وقد بادرت فرنسا إلى 
المرتبة وتقركر عدتية أفضى إلى التوقيع على عقد تأسيس 
المهد بنارغ 28 فبراير 1900 في مقر وزارة الخراجية 
المهدد بنارغ 28 فبراير 1900 في مقر وزارة الخراجية 
بيانيس . . وقد حدث للدادة الأولى من النظام الأساسي 
حبة المهدد كالم المؤتبة على من النظام الأساسي 
حبة المهدد كالمرة المهدد المادة الأولى من النظام الأساسي 
حبة المهدد كالمرة المهدد المهدة المهدد المهد

- القيام ، في فرنسا ، بإغاء وتعميق دراسات العالم العربي
   تتمرّف وتفهّمه لغة وحضارة وقيًا ثقافية وروحيّة ،
   وكذلك الإلمام بالجهود التي يبذلما في سبيل التنمية .
- تضجيع التبادل الثقافي ودفع الاتصال والتعاون بين فرنسا والعالم العربي وضاصة في مجالات العلوم والتقنيات.

والامهام كذلك في ازدهار وتنية العلاقات بين فرنسا
 والعالم العربي، وبالتالي بينه وبين أوروبا.

ولقد مرتب الآن عل تاريخ تأسيس قدمهد العالم العربي، ثماني عضر منه به الانهام التابيا حساسيا وسقق، لا ربع، كثيراً عاكان مؤسسو في الداية يصميون إليه . واليًا عمل الاجسماء والتحليل وإيداء الرأي في ما عمدى قد انتهى إليه من نتائج إلهداف طو عمل صالح يمكن أن يستقيد به إليه من نتائج إلمداف طو عمل صالح يمكن أن يستقيد به طبعا عبا الحال في هذا الباب.

وفي الحقيقة لا يتحصر الاهتمام باللغة العربية وبالحضارات العربية الإسلامية بفرنسا في هذه المؤسسات فقط، إذ هو يتسع إلى مجالات أخرى كثيرة جدًا. ذلك أن كبرى الثانويات بباريس ومعظم المدن الأخرى تُدرِّس فيها اللغة العربية وآدابها في جميع المستويات، لا بالنسبة الذين هم من أصل عربي فحسب، بل كذلك لذوي الأصل الفرنسي الصرف، وليس عددهم في هذا الجال بقليل. وكذلك الأمر في المؤسسات التعليمية الخاصة والشركات التجارية العامة التي تتعامل مع البلدان العربية والإسلامية إذ تشعر بحاجة إلى إعداد موظِّفها ومراسلها في تلك البلدان التكينهم من التصرف بها ومعاشرة أهلها وجلب الخيرات منها. الله في نطاق صفارات البلدان العربية كثيرا ما تنظّم المسالح الساهرة على الشؤون الثقافية والاجتماعية دورات تعليمية موجّهة بالخصوص إلى أطفال المهاجرين العرب، من أهم ما تُعنى به هو تعليم العربية وما يتبع ذلك من إقامة ندوات وتنظيم اجتماعات وإعداد حلقات تُلقى أثناءها محاضرات ودرأسات ومناقشات تحوم حول شؤون البلاد التاريخية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية أيضا. وابتداء من سنة 1973 أبرمت اتّفاقيات بين فرنسا ودول المغرب العربي تنظم بمقتضاها دروس خباصة بأبناء المهاجرين في المدارس الابتدائية الحكومية بفرنسا لتعليم أللغة المربية والثقافات الأصلية. يقوم بالتدريس في هذا المجال معلمون تنتدبهم وتدفع جراياتهم بلدانهم الأصلية، وتجرى الدروس بالمدارس الحكومية الفرنسية في أوقات معينة خارجة عن نطاق أوقات التدريس الرحمي.

وفي ختام الحديث هنا عن اللغة العربية وانتشارها في البلاد الغربية، خاصة منها على سبيل المثال البلاد الفرضية، لا بذ من الإشارة إلى ما يذهب إليه بعضم في اعتبار اللغة المربية معيمة المراس، مستعمية المثال، عسيرة المستقبال غربية عن اللغات الالانية والمستحدونية المعهودة إلى اللغة

المربية تختلف قبلا بعض الاختلاف عن القالت (وروبية، عبر أن هذا الاختلاف بيقي شكليا أكثر منه هيكليا أكثر المنه هيكليا أو بينوبا. ذلك أن الآخرف المربية لا حية لما يالأحرف الالانين إلى الشهال لي بالأحرف الالانين الله الشهال للي الهين و عامد الذلك فإنه يكن ملاحظة أوجه شبه المكتابة من المشال للي الهين . وأنا في ما عدا ذلك فإنه يمنى اللغة المربية بمبنى اللغة المربية بمبنى اللغة المربية ومبنى اللغة المربية ومنى وقاعل ومفعولى ، وفي كثير من المناشل المحدودة إلى اللغة المربية أوصاء وأن كثير من المناشل المحدودة إلى اللغة المربية أوصاء وأن كان التصريف المعرية أبسط بكتين معنه في اللغة المربية المناسبة الم

رقي الحقيقة، إنّ شأن اللغة العربية لا يختلف في اقتنائها والإقبال على اكتسابها عن شأن عامة اللغات الأخرى، أقرار العزم وعلاً المُبّة وقرّة الإرادة، أو التخاذل وضالة الاعتمار وضعف الإرادة، بذلك أو يبذأ تكتّمب وتُمثلك أو تُمّد وتنتعد.

ولمرا في ذلك يكن من اللغة العربية الصبوحية وألمو و الم الاقبال على تمار القيمات الإنليسية . إن اللغة المربية المسجعة - والتجاع مكنا على عكس اللهجات التي اعتبرها ممثلة ، إذ هي في الحقيقة تكدير وتحريف في طالب الأحيان اللغة الأحساسية - اللغة المربية المسحوحة ، إذن ، مناح كان البلدان المربية ، بهنا اللهجة لا تصلح إلا لبلد واحد ، مع المبل أنه في البلد الواحد قد تتمدّد اللهجات رقتلف فيه من منطقة إلى أخرى ، فعل أين لمجة ينهني أن يكون الاحتواء؟ بالإضافة إلى أن أللهجات غير مكترية يوليس طا قواعد هذوة مضوبة .

إن اللغة المربعة الصحيحة هي الفقة المستملة ربي ويدون استثناء في كامل البلاء المربية ، يا تُقتى الخطب الرحية ومُوثر المكتابات الإدارية ، يها تكتب الصحيحف وإلهُلاّت المربعية ويتم الإدارية ويتم الإدارية ويتم الإدارية ويتم الإدارية ويتم الإدارية ويتم المؤلّات من بلد إل آخر. فهي التي تصدلها البلات حرق إلى الحالم إلى المنابعة إلى تطبيعها ونشرها والمكتاب في تأليفهم . . . . ويقى ، فنية إلى تطبيعها ونشرها المربية في إن يتم المنابعة إلى تطبيعها ونشرها المربية في إن يتم المنابعة إلى منابعها ونشرها المربية في إن يتم التسبيع عدد والدراسة المربية في انتقال العلمات والقائلة بقد من والتنابي في وضع المي والتنابي عن انتقال المحالمة في وضع المنابعة في وضع المنابعة في وضع المنابعة والمنابعة في وضع المنابعة والمنابعة في وضع المنابعة والمنابعة والمنابعة من المنابعة والمنابعة من المنابعة والمنابعة والمنابعة

# التمييز بين الخطاب الفلسفي والخطاب الشرعي عند أبي الوليد بن رشد

#### عبد الجيد الفنوشي

إن أطروحة ليون جوتيه حول فنظرية ابن رشد بشأن علاقات الشرية والفلسفة» التي ظهرت سنة 1909 جعلت من فيلسوف قرطية – الذي عرّ هذا العام غائبة قرون منذ وفاته – فيلسوف النوفية بين الحكمة والشريعة بدون منازع ، فخلت بذلك صاحبها معووائة جسيمة ، لا لكوبها بنيت على أفكار مسيّقة متهافتة ، بل لأنها الزمت جميع الدواسات على أحدى على أمام الخراص الخطرة التي رقع فيها هذا عناصرها. فن جملة المفوات الخطرة التي رقع فيها هذا المستشرق الرائد تشتّه على قراءة الفكر الرشدي وفهمه إلى من خلال روية مدرسية «سكولستيكية» قرومطية هيها الموجد التوفيق بين الديانة المسيحية والفلسفة المشائية ، المواجد التوفيق بين الديانة المسيحية والفلسفة المشائية ، سواء كانوا مرفين أم معتشريقن ، سواء كانون عرفية با كانون الم معتشريق ، سواء المنوية مرفين أم معتشريقن ،

أمّا المفوات الأخرى فتعلق بعدم فهمه لكتاب فقصل المثالية المفاوت الأخرى فتعلق بعدم فهمه لكتاب فقصل المثال وتقريم عالى الفرنسية منة 200 كتاب فقصل المثال وتقريم ما يين الحكة والشريعة من أتصالى، فأضلا ألقال وتقريم الكتاب فترجم فقصل المثال بالقول الفصل، وشئّان ما بين هاتين الصيغتين في فهمة فصل المثال بالقصول الفصل، وشئّان ما بين هاتين الصيغتين المناسسية، ثانيا ألف في فهمة المناسسية، ثانيا المؤلسة والمناسبة والاستجام المؤلسة والمناسبة ولنسبة فيكون متونيات والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وفيكون متونيات ومشسواته المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة فيكون والمناسبة وال

أي التمييز بين الخطاب الشرعي والخطاب الفلسفي مع إثبات ما بينهما من صلة ونسبة ورابطة.

فا أبعد هذا المنى وهذا الغرض عنا ذهب إليه جوتيه وجماعته ومؤرّخو الفلسفة الإسلامية جميعًا منذ 1198/595، أى منذ عمانية قرون من وفاة ابن رشد ا أمّا إذا ادّعينا أنّ ابن رشد قد عنى «بغصبل المقال» القول الحاسم في التوفيق بين الحكة والشريعة ، فلن نكون أوفياء ، لا إلى الكتاب ولا إلى عنوانه ولا إلى مضمونه ولا إلى دلالات الألفاظ العربية ولا إلى التوازن البنيوي بين الفصل والوصل ولا إلى تواضع ابن رشد نفسه ، بل نكون قد اختلقنا واصطنعنا مشكلا غريباً عن الفكر الرشدي إطلاقًا ، متناسين قولة ابن رشد الشيرة الواردة في كتاب ﴿ أَلِّسَ والمحسوسِ ﴾ والتي ردّدتها أوروبا اللاتينية أيّام مهضتها مشيدة بابن رشد وبعبقريّته : «يا قوم ، لا أقول إنّ حكمتكم الإلاهية هذه باطلة ، ولكنّى أقول إنّى إنسان أعلم عليًا إنسانيًا» . ذلك ما جعل ابن رشد بالتأكيد بعمل جُهده حياته كلّها التمييز والفصل والفرز بين خطابين غير متجانسين: خطاب شرعى مقام على الوحى والإعان والإسلام ، وخطاب فلمفي مؤسس على الاستدلال والعقل والبرهنة . إنّ ابن رشد الذي ما انفك حياته يميز بين أجناس المعرفة وبين أقسام الشريعة وبين المستويات الذهنية وبين الفئات الاجتماعية وخصائصها وبين أنواع الأدلّة، بل قل بين مراتب الحقيقة نفسها، لا يُعقل أن يتقدّم بكلّ ادْعاء وغرور وتفاهة ليقول «هذا هو ذا الحل الحاسم لقضية مزمنة لم يصب فيها أحد من الفلاسفة ، قضيّة التوفيق بن الحكمة والشريعة)) .

بل إنّ ابن رشد لا يسعه في هذا المضمار حسب ما تقتضيه قصديّته الفلسفية وحسب دلالات الألفاظ العربية إلاّ أن

بثبت الفصل والقييز بين الحقيقة البرهانية ، أي الفلسفية ، والحقيقة الشرعية المقتبسة من نور النبوة ووحى الرسالة. والرسالة لا يُستدلُ على صختها بالبرهان العقلى اليقيني المطقى، وإغًا يُعتمد فيها على المياع والإيمان والإسلام كا ع كُد ذلك ابن رشد: «وليس لقائل أن يقول: إنّ وجود الرسل يدلّ عليه العقل لكون ذلك جائزا في العقل، فإنّ الجواز الذي يشيرون إليه هو جهل، وليس هو الجواز الذي في طبيعة الموجودات، مثل قولنا؛ المطر جائز أن ينزل أو لا ينزل. وذلك أنّ الجواز الذي هو من طبيعة الموجود هو أن يُحسَّ أنَّ الشيء يوجد مرّة ويُفقّد أخرى، كالحال في نزول المطر ، فيقضى العقل حينئذ قضاء كلّيًا على هذه الطبيعة بالجواز) . أمَّا الفلسفة فهي تعتمد خلافا للنبوَّة والرسالة على العقل والبرهان على حدُّ قول ابن رشد: «وأعنى بالحكمة النظر في الأشياء، أي الموجودات، بما تقتضيه طبيعة الرهان) ، ولأنّ الفلاسفة قد طلبوا معرفة الموجودات بعقولهم ، لا مستندين إلى قول من يدعوهم إلى قبول قوله من غير برهان».

فإذا كان مصدر الحقيقة الشرعية يختلف عن مصدر الحقيقة الفلسفية لاختلاف أدواتهما ورسائلهما فيلزم ضرورة أن تكون الحقيقتان، بل المرتبتان من الحقيقة عتلفتين مغايرتين ، لا متناقضتين ، إذ لو كانتا متناقضتين لكانتا متجانستين ، أي تنتميا ن إلى نفس الجنس المرفى ، في حين أنّ الأمر على عكس ذلك مّامًا، إذ الفلسفة حقلها الخاص وللدين إطاره الخاص . لذلك لا مجال للقول بالتناقض ، بل يجب أن نقر فقط بالفصل والمغايرة كا أقرهما ابن رشد متحاشيا إفساد معتقد العامة بحشو الشريعة بالفلسفة ، لأنّ مقاصد الشريعة والشارع ليست في تعليم الحقيقة الفلسفية النظرية بقدر الما هو حفظ صحة النفوس إذا وُجدت وطلبها إذا فُقدت، . فيلزم عن ذلك ضرورة أن نقر كا أقر ابن رشد متَّقيا بقناع علياء الإسلام متحدَّثا بلسانهم «بأنَّ في الشرع أشياءً لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس» ، «ولا يجب أن يصرَّح بها إلاَّ لمن هو من أهل التأويل، وهم الراسخون في العارة .

فهذا القول الرشدي صرمح، إن عنى به صاحبة شيئا فهو يدني به حسب ظاهره وباطنه جميعا أنّ ثمّة حقيقة أخرى ثانيةً مغايرة للمقيقة التي نلممها ظاهر الشرع والتي يجب السكوت عنها، إذ لو صرّحنا بها للسامة لمدمنا مقاصد

الشريعة ولحملنا العبامة على تكذيب الله ورسوله كا صرح بدَلْكُ ابن رشد في كتابي فصل المقال ومناهج الأدلة ، إذ قال : ﴿إِنَّهُ لَا يُحِلُّ العَلَيَّاءُ أَن يَفْصِحُوا بَهَا لَجْمِهُورٌ كَا قَالَ عَلَى رَضَى الله عنه : حدَّثوا الناس بما يفهمون ، أتريدون أن يُكذُّب الله ورسوله؟) . فإذا كان الأمر هكذا، فإنّه يعسر، بل يستحيل القول بأنّ ابن رشد قد سعى في فصل المقال أو في مناهج الأدلة أو في غيرها إلى التوفيق بين الشريعة والفلسفة ، كما ذهب إلى ذلك كثيرون، لأنّ ممّا لا شكّ فيه أنّ ابن رشد كثيرا ما يقدم لنا أثناء استطراداته تلك الحقيقة الفلسفية الثانية المغايرة لحرفية نص الشريعة معتذرا إلى قرائه على ذلك لكى لا تكذَّب العامة الله ورسوله إذا ما اطلعت على تلك الحقيقة البرهانية ويُبَر لها فهمها. غير أنّ كتاب «فصل المقال، يقر صراحةً بكل تنيق وإطناب بوجود علاقة وطيدة ، أي اتصال متين ، بين الحكة والشريعة ، خصوصا على المستوى الأخلاق العملي بالذات كا سيقرها علانية من بعده بستّة قرون عمانوثيل كأنت في كتابه «الدين في حدود العقل الفطري، .

أمًا إذا بحثنا عن صلة أخرى تكون بين العلم النظرى، أي المعرفة الفلسفية، وبين العلم الشرعى، فلن نجد إلا صلة واحدة صلة الاشتراك في الاسم . أمّا دون ذلك أو بعد ذلك فازدواجية ومغايرة ومرتبتان للحقيقة موازيتان لمنزلتين اجتماعيتين: منزلة الخاصة ومنزلة العامة. أمّا بالنسبة إلى مرتبة الحقيقة الشرعية الاستدلالية ، فتقدِّم فيها الحقيقة الشرعية مدعمة بعطيات شرعية من جنمها منزهة من حشو المتكلمين وتخليط أدلتهم المستهجنة وتأويلاتهم الملققة كا يشهر بها «مناهج الأدلَّة» مشيدا بسماحة الشريعة وبساطتها إذا التُست من ينبوعها غير ملوّئة بتأويلات المتكلّمين الذين صنعوا بأصول الشريعة صنيع شرذمة من الدجّالين بدواء عجيب ركبه طبيب ماهر ليحفظ به صفة جميع الناس ، بل أكثرهم، فأخذوا يفككون عناصره مغيرين إياها مسلطين عليها تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان ، فأتلفت منافعه وأودت بصحّة الناس جميعا. فالنجاة كلّ النجاة حسب ابن رشد لهي في تمسّك العامّة بالنص الحرفي القرآني وبظاهر، دون أن تنحطُ في فهمها إيّاه فهما حشوياً ولا كلاميا ولا فلسفيا، بل عليها أن تمتطى لذلك مطيّة الاستدلال الشرعى والأدلة الشرعية الواضحة اليسيرة المستمدّة من الآيات القرآنية ، فتستدل على وجود الله وحدوث العالم مثلا بدليل العناية

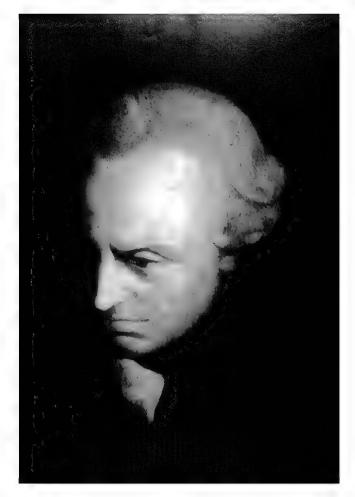

الإلاهية واختراعها للجواهر ، وتثبت خلود النفس بدليل جوهريتها وروحانيجا . وأما بخصوص مرتبة الحقيقة الفلسفية البرهانية المددة لخاصة فإنها تطلب في كتب البرهان حيث يتنظر في المسائل الفلسفية المعاصمة كوجود الله وقدم العالم والجبر والاختيار والأسباب والمستبات والمصير الإنساني ، إلح . . دون أحكام ما قبلية ولا معطيات معبقة ، أي خلافا كما تقتضيه طريقة المتكلمين وحكتهم الجدلة ،

لذلك فن رام من الخاصة الوقوف مثلا على نبذة بما وصل الله فن الدول الذي المتحرب البير وشد عند و عدت، وهو السؤال الذي امتصرب البار وشد عند خولد على أبي يعقوب يومف بن عبد المؤمن، فليما أنه يستحرل صدور حادث عن ملك قديمة ، فيستنتج من ذلك قدم العالم لأن ماكته وحركته وزمانه كلها قديمة ولا يُبقل أن تكون لواحد من هذه الأسياء الثلاثة بداية أو جهاية . ولكي تتأكد من ذلك كله علينا أن نلتسه في البراهين ذات الصبغة الماورائية أو عليمية المايرة المنابقة الماروائية أو الطبيعية المي يقدمها ابن رحد ليبرهن بها على اندثار النفس المكلية ، الفردة الذعرى الذع النشرى .

فن حملة ما أورده في هذا المضهار قوله قبأن الموجودات المتحركة حركة الاستقامة إناً يوجد في البقاء في كليتهاء لا يف إجرائها، وهي عافظة على صمورها النوصية، لا على أجرائها، وكذلك إقراره قبأن العناية الإلاهية منعت الحي يقبه إن المثانية الإلاهية منعت الحي يقبه إن رشد النفس بالضوره الذي يتصده بهسرده إن انتصام الأشياء المضينة من المنفس بالضوره الذي يتصده بعسرده إن انتصام الأشياء المضينية من يتحد عد انتضاء الأجسام ؟ كذلك الأمر في النفس مع الأبدان. مج بعد أن أطنب ابن رشد في حديثه عن النفس مع الأبدان. يم بعد أن أطنب ابن رشد في حديثه عن النفس عم الأبدان. يم بعد أن أطنب ابن رشد في حديثه عن النفس عمد الأبدان. يم بعد أن أطنب ابن رشد في حديثه عن ساسورة وإنها باندثار الجم تعود إلى وحديثا النوعية يثبت خلود الجنس البشرى بالمؤدي يشت خلود الجنس البشرى بالمؤدي يشت خلود الجنس البشرى بالبشرى بأبيث خلود بقبل المتحدة النوعية بيشت خلود الجنس البشرى البشرى بالمتحدة ويقول

في هذا المضار؛ (إن كانت النفس ليست تبلك إذا هلك البدن أو كان فيا شيء بهذه الصحة فواجب إذا فارقت الأبدان أن تكون واحدة بالعدد، وهذا العلم لا سبيل إلى إفشائه في هذا المؤضم؟.

لذلك نرى ابن رشد يخصص لهذه المسألة بعض الرسائل التي يعالج فيها بإسهاب مشكلة العقبل الهيولاني والعقل الفعال وينتهى إلى خلود العقل الفعّال الهيولاني كمقَّل كلِّي للجنس أو للنوع البشرى واندثار العقول الفردية الجزئية بفساد صورها الحالة في الحيولي. إلا أنّ هذه الحقيقة الفلسفية البرهانية لكونها موجّهة إلى الخاصة ومعدّة لما يجب أن تبقى بعيدة عن البطحاء والمبادين الجمهورية حتى لا تكون محل استهزاء العامّة وصخريتها وحتى لا تُيئس الخلق من المعادكا فعل أبو نصر الفارابي في شرح النقوماخيا وأكده ابن طفيل، بل قل حتى لا تلحقها الخيبة التي لحقت بحي بن يقظان في مملكة سلامان؛ لذلك تستر ابن رشد تقيّة وأتقاء للشرور، فأخفى عن العامّة بُعدا أساسيا وثوريا، بل قل تنويريا، من تفكيره الفلمفي مَثِّل في الحقيقة الفلسفية البرهانية التي أثبتها في كتب البرهان وجعلها موازية لحقيقة شرعية إيمانية قاغة على الاعتقباد بوجود الله والنبؤة والرسالة. وهكذا يتجاور حقلان معرفيان متغايران دون أن يتراتبا تفاضليا لأنهما لا يشتركان إلاً في الشكلية العلمية الأخلاقية في قطعيتها المطلقة كا سيقرها في القر ن الثامن عشر عمانونيل كانت .

إن هذا التبيز الرشدي الأصيل الذي أقرته جامعة باريس في القرن الثالث عشر وأقام عليه كبار أساتذيما ضرخ نظرية ازدواج الحقيقة سوف يتطقر في القرن الرابع عشر ليتحوّل من الحقل المعرفي إلى المبدان السيامي، فيطالب كلَّ من من الحقل المعرفي إلى المبدان السيامي، فيطالب كلَّ من الرحيل دي بادو وجان دي جائدان بنمس الزييني عن الرحياني، فينفصل العالم الفري يومنذ من جميع أنواع التخليط والتلفيق سواء أكانت بين الدين والفلمفة أم بين الرحياني والزيمني تاركا المالم الارسلامي قابما بينهما يتخبط في علمة،

في القرن الثاني عشر في شأن الحقيفة المنسفية والحقيقة الشرعية





درامةً من غير ازدحام،
ومن غير الترتر الثاشئ
عن امتلاء قاعات
الماضرات بالداربين،
وعن نفاد الكتب من
عال لا حدود له للبل
من العلم الموجود في
من الما الموجود في
المكتات الرقسة،

وللنقـاشـات مع الأسـاتذة والزملاء تتم مباشرة عن طريق شبكة الاتُصـال العالمية . كلّ هذه المزايا أصبحت واردة من خلال الجامعات الافتراضية في شبكة الانترنت .

وقد تحقق لأزل مرة في ألمانيا تصوّر متكامل لمثل هذا المشروع من خلال جمامة الدراسة عن تهد في هاغن. فبمشروعها «الجامعة الافتراضية - جامعة الدراسة عن تبد عن طريق الاتصال المباشر) ، يكون التدريس، من جهة،

عن طريق الإنترنت؛ كا تفعل ذلك جامعات أخرى، وأقيم، من جهة أخرى، عالم أكاديمي بالحاسوب، حرم جمامعي مصملتم فيه إدارة، ومكتبة، ومقيف.

والجامعة الافتراضية من عمل الأستاذين العاملين في هاغن، غونتر شلاغيتير وفيروز كاديرالي. ويُدى منذ الفصل الدراسي الشتوي 1997/1998 في العمل جهذا المشروع على نحو تجريبي في مجالى الهندسة السكهريائية والمعلوماتية.

واستُحدثت في أثناء ذلك دروس في شكل إلىكتروني في جالات العلوم التربوية، والاجتماعية، والإنسانية. ويُفترض أن تكون كل البرانج الدراسية قد اتخذت شكلاً افتراضيًا في مدّة أفصالها سنان. غير أن البيروقرافية لا تصر بالسرعة التي تتذاها العلاء، فكتب الإنترنت التابع الإدارة سيبقى حينًا طويلاً من الزمن بعدً ورفة بناه.

ويتمكن اليوم 2500 طالب من طلاب الجامعة عن بُعد البالغ عددهم 55 ألفا من الاتصال بالإنترنت بالجامعة ، ومن هؤلاء طلبة من الولايات المتّحدة ، وآخرون من الإمارات العربية التّحدة. وقد دل استطلاع الرأى على أنّ النوع المألوف من الطلاب الذين يدرسون بطريقة الاتصال المباشر ه من الذكور ( 79 في المئة) ، درس 42 في المئة منهم العلوم الاقتصادية ، و42 في المئة المعلوماتية . ويرمى 68 في المئة من الطلاب إلى إنهاء دراستهم بالحصول على درجة الدبلوم. ويستند التعليم في الجامعة عن بُعد إلى الحاضرات، وحلقات البحث، والدروس، والتمرينات. ولما كان حضور الماقات ممكنًا بالحاسوب، فيمكن الطالب العمل حيث بشاء، بشرط أنْ يتبسر له حيث يكون الاتصال بحاسوب جامعة الدراسة عن بُعد، أمّا فيما يتعلّق بالامتحانات التحريرية فا يزال حضور الطلاّب إلزاميّا ، وذلك إلى واحد من تسعة مراكز امتحان رحمية، موجودة في ألمانيا. أمّا أسئلة الامتحان الشفهية، فيمكن للطلاب، من ناحية أخرى، الإجابة عليها من خلال جلسة فيديو بطريق الاتصال الماشر .

وقد أصبح اليوم بمكنًا في تخصصي المندسة الكهربائية المللوطاتية استفاء 80 في المئة من المادة الفصلية عن طريق الإنترنت. ومن وسائل الاتصال الإخسافية بالجاممة ومرافقها التعليمية حلقات الدرفة، والبريد الإلكتروني، ولائيد الصحيق، وكذلك جلسات التلفاز والفيديو. واستخدام أنه التصوير والميكروفون محصور، في كل حال، ميدة عدودة، وذلك في حلقات البحث الافتراضية التي يشترك فيها عدد محدود من الطلاب، ويملك قدم إجهزة الحاسوب في جامعة الدرامة عن بحد عثرين آلة تصوير من الخاسوب في جامعة الدرامة عن بحد عثرين آلة تصوير من هذا النوع يكن للطلاب استعارتها.

وما تزال الجامعة تستخدم في التعليم ، إلى جانب المساقات

في المواقي ميديا، وأجهزة الفيديو، وهموعات الحائاة، والاقراص المدبحة مواة مطبوعة، وذلك لأسباب قانونية، في المقام الاقراء إذ أنّ مديري المشروع لا يدنون من الحدود التناونية عندما يتعاملون مع قانون حماية البيانات المتصلة بالطلاب وحسب، وإنما كذلك في يتصل بالمكتبة الرقية. فتى الآن لم إيسح موى المكتب، والرسائل الجامعية، فتى الآن لم أيسح موى المكتب، والرسائل الجامعية، والمقالات للوثمة في الجامعة بأن تمالج رقيقًا، بحيث يستطيع الطلاب استدعاها، أما أعمل المؤلفين الاخرين فلا بد أن أنْ تُطلب مطبوعة على الورق، وهذا يكلف وقتًا ومالاً.

أن نطلب معبوعة على الورو، وهذا يعتمى وقتا وها .

مادة إضافية متمافة بالساقات، من باب الاسترادة، مادة إضافية متمافة بالساقات، من باب الاسترادة، باستدعاء هذه الموادّ، أو طلبيا لقاء رسوم. وهذا يكلّف مالاً أيضًا. ولكنّ أكثر الدارسين عن كبد، كا تقير مديرة المشرعم الذين يدرسون في الجامعات ذات الدراسة من بعد مكنة التوراي، المنتظمة. في ترى اذن الدراسة عن بعد مكنة التوراي، ويكن الطلاب توفير المال وإقامة العلاقات في المقصف، للمنتجى الاجتماعي في الجامعة الافترائية، ويشخص نفضة على فأرة المحاسوب يدلف الطلاب إلى الدليل الذي يتفسمن المخاسوب يدلف الطلاب إلى الدليل الذي يتفسمن عن من من من الوظائف، أو يبحثون عن فرصة السفر المنافقة، أو يتناقشون فها ينجم أو مع مدترسيم. وفي تناقشون فها ينجم أو مع مدترسيم. وفي تناقش للركا المنافذة، أو يتناقشون فها ينجم أو مع مدترسيم. وفي تناقش المنافذة ا

ومع كل هذه الميزات، فإن الحرم الجامعي العامل بالحاسوب يمكن أن يكون إضافة مفيدة التعليم التقليدي، فيها ترى مديرة الشروع، ولكنّه لا بوسطيع أن يحل علما. وقد كان أصد طلاب الجامعة الافتراضية أوضح لها بالبريد الإلحكروني فضل النعن المكتوب على الورث على النعن الإلكتروني قاتلاً: طانا أستعلع، في الأقلى، حمل النعن الورقي، خلاقاً الهاسوب، معى إلى حوض الاستحام،

يجد القارئ معلومات عن الجامعة الافتراضية للدراسة عن بُعد في هاغن في الإنترنت تحت العنوان:

http://vu.fernuni -- hagen,de



يم علم جوشوا آلوق من غانا أنه حاز منحة الدراسة في المنانية ، (ADADO) رسالة ، جاء فيها . قل وقت ما من شهر أعسطس بلغني خبر مضاده أنني سأستطيع الدراسة في المانيا، فسلبت السمادة لني ويلفت فرحتي عنان المياه ، و لا يهل كل الطلاب الأجانب فرحًا بثل هذه المناسبة كهذا الطالب، أن يدرس حيئًا من الزمن في الجامعات الألمانية . لذاء فإن يدرس حيئًا من الزمن في الجامعات الألمانية . لذاء فإن مؤسمة (DAAD) ، وهي مؤسمة تقع الجامعات الألمانية . الألمانية . ورويل لما تنقع تبلع الجامعات الألمانية . ورويل لما تنقيم تبادل المطلاب ومدقى رسائل الدكتوراه »

تأسف حين تضطر إلى رد أي متقدم إليه بطلب لنحه إد هي لا تستطيع تلبية رغبات سوى ربع المتقدمين أو خسبم، و وقاول هذه المؤتسة بدما خُفيست ميزانيتها في السنوات الأخيرة أن تقال من هذا النقص عن طريق الحصول على ميالغ إضافية من القطاع الحاسم، وكدلك من خلال الاقتصاد فيا يُقدّم المبعوثين ، وفي تخفيض الأجور للماملين في المؤتسة والمدريين لحسابها، ركان من نتيجة هذه في المؤتسة والمدريين لحسابها، ركان من نتيجة هذه زيادة طفيفة : فبعدما كانوا 10000 عام 1900 مساروا 1850000 في العام المأضى، ويلم عدد الطلاب الأجانب الذين

أتاحت لم مؤسمة (DAAD) الإقامة في ألمانيا 24000 ألف طالب، يقابلهم 32500 طالب ألماني تلقُّوا دعمًا للدراسة في الخارج. ومن بين الطلاّب الأجانب الذين تدعمهم مؤسّسة (DAAD) أتى 11300 طالب ، أي 45 في المئة ، من بلدان وسط أوروبا وشرقها . ويرى السكرتير العام لمده المؤسِّمة ، بوده ، أنَّ النسبة الكبيرة من الطلاّب الآتين من دول الكتلة الشرقية سابقًا، يرجع، بدرجة كبيرة، إلى حاجة تلك البلدان للتعويض عمَّتا فاتها خلال الفترة السبابقة، وأكَّد كذلك أنّ العدد الضخر من المبعوثين من دول وسط أوروبا وشرقها يرّره أيضًا ما يحقّقه هؤلاء من إنجازات متبيّزة في تخصصاتهم. فستوى المبعوثين يتقدّم على كلّ الاعتبارات المياسية ، حتى بعد انهيار الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبا ، ويبقى هو المعيار الأهم في اختيار المبعوثين. وممّا يدلّ على مستوى الضيوف الآتين من الشرق أنهم يحوزون أكثر الجوائز التي صارت مؤسسة (DAAD) تنحها منذ ثلاثة أعوام للمتفوّقين من الطلاب الأجانب الدارسين في ألمانيا. ففي العام الماضي حاز الجوائز تسعة صينيين، وغانية بولنديين، وسبعة روس، وخمسة من بوسنيا. وفي عام 1996 كان المبعوثون البولنديون خير المبعوثين، تلاهم الإيرانيون، فالأتراك، فالروس، فالصينيون، ويرجع تحديد الطلاب الفائزين للجامعات الألمانية المضيفة. وقد نال الطلاب الجوائز لإنجازاتهم المتميزة ولالتزامهم الاجتماعي، فلم يعتمد سوى ثلث الجامعات تقريبًا معايير من حقل التخصص ذاته

وأكثر المبعوثين الحائزين على الجوائز من الدارسين في التخصصات التقنية. ويفتر بوده ذلك بأنّ أكثر هؤلاء الطلاب جاءوا إلى ألمانيا حاملين تصوّرات واضحة، عمومًا، عن طبيعة دراستهم في ألمانيا.

وقد جمعت مؤسّمة (DAAD) مؤخّرًا تجارب 47 فائرًا في كتيب ممتم حمل عنوان «تصوري لألمانيا». ويُجمع أكثر البكتَّاب في التقارير التي تخبر عن تجاريهم في ألمانيا أنهم كانوا محتلين، قبل مجيئهم إلى ألمانيا، بالأحكام المسبقة، إيجابية وسلبية على السواء . وفي أغلب الحالات كان تصورهم لألمانيا خليطًا من الأفكار المبلبلة . وأكثر هذه التصورات شبوعًا ما عرفه الناس خلال الحرب العالمية الثانية من

وحشية الألمان، وبروده، وطموحهم الذي لا يبالي بشيء. وأعجب أخرون بممتوى المعيشة العالى وبالنوعية ذات السمعة العالمية للمنتجات الألمانية ، وكذلك بأمانة الألمان أيضًا . وتصوّرت مجموعات أخرى الألمانَ عمالقة للثقافة والفلسفة. وصادف أكثر حائزي الجوائز بعد قدومهم إلى ألمانيا ما يشبه أنَّ يكون صدمة من البرود ، غيرت تصوّره الألمانيا . غير أنّ هذا الفزع الأولى انقشع خلال الدراسة وحل محلّه، في الغالب؛ مشاعر الرضى الدافئة . ونشير ، على أية حال ، إلى أنّ مساهمات بعض الطلاب من آسيا ومن مناطق الاتحاد السوفياتي سابقًا لم تخل من تأدّب رجمي إزاء المضيفين. وتتمثّل الصعوبة الأولى لكثير من الأجانب عند قدومهم للدراسة في المانيا في الاستقلال بالنفس الذي يتطلبه التعليم الجامعي الألماني من الدارس. ويجرى هذا الحكم، في المقام الأوّل، على الطلاب الآتين من أوروبا الشرقية؛ إذ يحسن بهؤلاء أنَّ لا يتوقَّعوا أنْ تأتيهم أمور دراستهم ، كا هو الحال في أوطانهم، منظّمة من جهات عليا. فتن احتمل في

مبجد بالتأكيد في التنشئة على الاستقلالية ميزة كبرى. ومن الأمور المفاجئة في تقارير الطلاّب الأجانب ثناؤهم على الأساتذة الألمان ثناء حسنًا؛ فهم يعينون الضيوف بالقول والفعيل ممًا. وفي المقبابل، أكثر الطلاب من انتقاد

الإجراءات الإدارية.

ومن أجل مساعدة الطلاب الجدد، ينظم مثلو مؤسسة (DAAD) نشاطات تعريفية للمبعوثين في بداية كل فصل دراسي. وأسمى لهذه الفاية اتّحاد الأصدقاء والداعين لهذه المؤسسة . وتحيد لدى بوده ما يزيد على ألف عنوان لعاملين في الجامعات الألمانية قد كانوا درسوا في الخارج، وهم مستعدّون اليوم لمساعدة الطلاب الأجانب الدارسين في ألمانيا. إلا أنَّه ينبغي على الطالب، في كلُّ حال، أنْ يجدُّ في دراسته ويجتهد قبل أنْ يقول مع المبعوث ميشيل أنينوا أوكورنكو من نيجيريا: (أنا طعمت من مَنَّكم وشربت من مائكم، وانفتحت عيناي على نظرة جديدة، وحزت عصا ترحال وكس مقر ، أستعين بهما على رحلاتي التاليمة في الحياة، وقد تعلَّمت أهم الأشياء: أنْ أكون مستعدًا لتقبّل أيّ شيء) .

## جوّ المدينة الكبرى والميل إلى الإجرام ببرلين في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

#### کریستا رایبل

إذا ما فتّش المرء في الوثائق الاجتماعية والتاريخية المتخصّصة عن جنابات مشرة من الدرجة الأولى حدثت ببرلين في نهاية القرن التاسع عشر ، وصل إلى نتيجة واضحة : لم تكن برلين عاصمة انتشرت فيها الجرام الخطرة؛ إذ لم تحدث في تلك المدينة في العقد الأخير من القرن سوى اثنتين وعشرين جريمة قتل. وما كان لأهل العاصمة إلاّ أنْ يرضوا عن نجاح دوائر الملاحقة القضائية في الكثف عن فاعلى الجرعة ، فقد بلغت نسبة ما كُشف عنه من جرام مئة في المئة، وكشفت تضاصمل الجرائم كلّها، وقبض على الفاعلين جميمهم، وقد كان الجمهور كذلك أنْ يستنكر أو أنْ يستلذُّ، كلُّ بحسب ذوقه، ما يُكتب في الصحف والكتب عن أخبار العالم الغريب الذي يعيش فيه الغشاشون في لعب الهرق، واللصوص، والعواهر، وكان الكتَّاب يعرفون حبنذاك أيضًا أنَ الجمهور يقبل على قراءة أخبار «الجنس والجرعة) الموضوعة في قالب أخلاق. وكانت الطبيعة الوثائقية المقصودة وسيلة دعاية ذكية لهذا الباب المرعب من أبواب الأدب . وقد تبدو مثل هذه التقارير عن تلك الجرام للمواطن اليوم، والذي عوده التلفاز القسوة وتعلِّم مواجهة الحقيقة ، تقارير خلوًا من التشويق . فهي مضنية جدًا في القراءة ، كما أنَّ وصف حالات الاقتحام العجيبة يبدو ثقيل الروح، ناقص التعبير. ولا يهنم أحد اليوم بمعرفة التصنيف لفئات اللصوص الذي كان يرد في تلك الأخبار.

ورغًا أَلْ المَسَالَةُ كَانَتَ غَيرَ ذَلكَ حَيِنَدُ، فَا كَانتَ البِنية الداخلية لدنيا الحجرمين في برلين تتكثّف المراقب الحريص على القانون الجالس خلف ما يشبه أنْ يكون قضبان أدبية سوى بعض تكثّف، وما أصبحت هذه البنية أكثر وضوءًا

إلاً بعد قيام الجرعة المنظمة في براين قرب بهاية القرن التاسع عشر . وقد كان نظام الأندية الأساني مشبّرها لطبية المنظمة ، يومبا كانظمة ، يومبا كانظمة ، العقاب بالهرم ، في المادة ، بصرف النظر عن عبيله الاجتماعي ، فلجاً قادة الجرمين إلى فكرة أخذوها عن مبدأ تأسيس النادي ، فصدول إلى دعم وسطهم من خلال مساعدة الحتاجين من أقدارت المساجين ، فضارت هذه النوادي المماة النوادي المصابات تمثّل شكلاً من أشكال التأمين الاجتماعي للمجرمين ، وأصبحت شكلاً من منا بمرور الوقت الجرية المنظمة ، وقد الحيدة المنظمة ، وقد الحرامه ، حتى أن أبناء الفئات المدودة فيه ما كانوا احترامه ، حتى أن أبناء الفئات المدودة فيه ما كانوا يتحرجون من المشاركة في احتفالاتها .

وقد أفضى الامهيار الاقتصادي والحزاب الأخلاقي بعد الحرب المائمية التاتبة إلى انتشار الجرية انتشاؤ وإضاً في براين، وخدا التنافي التقارير الإخبارية حول الجانب المظلم المتوادية حول الجانب المظلم المتوادية مثل تقارير الحاج في صحيفة وفوسفه تسايينه في ع عيفة وفوسفه تسايينه عن عن عن من حسن المائم عن مثل تقارير الحاج في صحيفة وفيسفه المائمة على عبدت فيها من حسن المائم عشريًا للمثل حتى اليوم.

وفي السنوات القليلة من عهد جمهورية فايمار صدارت براين فدأكل عاصمة الخيرية. وأخر الأحر، عام 1933 هذا داء عصاية منظّمة بالعصايات المنظمة الأخرى: فا زاء حملة الشعار التكني ، أي النازكون، على أنْ نظروا في القوام التي تضمّ أعضاء نوادي العصايات، فارسلوا رؤساءه الم مسكرات الاعتقال.





إلى قوق: براين حوالي 1880: «العربة الخضراء» تأخذ جرمًا وتصويرٌ وثائقي إلى تحت، شرطة برلين تلقي التي عمل «عناصر من الشاهين» في حملة ليليدة؛ تصوير وثائقي تصوير وثائق

فكر وفس Fann 57 مكر

لأروين بيسكاتور، أهم الذين مثلوا معه وضدة في المسرح إتان جمهورية قايار، والذي أثر الإقامة في غرب ألمانيا، فقد احتار بريشت بعد عودته من النفي الأمري الذهاب إلى الشرق وذلك لأنه حسب ، خطأ منه ، أن الامتراكية تتمسا على معطيات أفضل التغيير القطروف الاجتماعية في ألمانيا. وبعد بناء المور في عام أ186 قاطمت كثير من المسارح الناطقة بالألمانية في الغرب مصرحيات بريشت، وذلك لأسباب سياسية، وكان هذا خطا من الجهة المقابلة . وبالمناسبة، فم تقاطعه مسارح فرانكفورت، في حين أن فينا قاطعته المتة الطوال، وقد جارت هذه القاطعة بفعل موظهي ليس من اليسير أن ينطوي تراث بيرتولت بريشت تحت مفاهيم السلطة الرسمية . فيجدر بالرسميّين الذين مختفلون بالبنيد المتوي لميلاد بريشت في معقط رأسه أوغسورغ وفي برين ، حيث نجح في العمل المسرحي، أن يظهروا بعض الحذر . فقد كان بريشت أعلن عن موقفه من الحاكمين با معتاء: أتمّني أن يكون أصحاب السلطة بسببي قلقين .

مصده: يعنى أن يوران الحب المصدة بيني تعلية. وقد كان بريشت ينظر نظرة أرتباب إلى الأنطقة من كلّ نوع. وكان شماره في العمل والحياة: «كلّ شيء في حاجة إلى التغيير». ولم يُقبل منه هذا القول دائناً في الجمهورية الشابلنية الديقرائية أو التي كان قد انصرف ريدًا أو سني حياته الأخيرة عن فهمها الميارمة الاشترائية. ومُحلاً هذا الكلاء منه في الغرب محل الخطابة المسرحية. وخلافًا





مسرحية البنادق السيّدة كاؤرّة من تأليف برتولت بربشت: السنده كازر (هيلينه فايعل) أمام جنّة أبها . يؤكّد بريشت أنّ على كلّ إنسان الاهتمام بالسياسة لأتمها تستطيع أن قمن كلّ إنسان

الرقابة التابعين لتلك الأحزاب التي عقدت العزم الآن على تعظيم هذا الكاتب المسرحي. ويبدو أنهم لم يسكتوا عن وجهات نظرهم القديمة تماثا خشية الإفراط في الدجل.

فهذه هي الصعوبات المتصلة بالاحتفال الحكومي بهذه المناسبة ، غير أن ثُمَّة منذ زمن بعيد صعوبات أخرى تتعلَّق بتقبّل أعمال بريشت الدرامية على خشبة المسرح المعاصر. ومع أنّه قد أعلن عن عرض 171 مسرحية لبريشت في العالم كلُّه بمناسبة ذكري مولده ، غير أنّ المرء قد يرغب عن رؤية . أكثرها. فقد استُهلكت بعض الموضوعات التي طرحها بريشت، وكذلك طرق عرضها على المعرح إلى حدّ كبير . كا أنّ ما اتسمت به هذه القطع المسرحية ، والحكايات الرمزية المتشقية ، والمرحيات التعليمية من عدم تأثر بالحيط الخارجي يعيق هو أيضًا إمكانية تمثيل هذه المرحيات. ويجرى ألحكم نفسه على ما تتصف به أعمال بريشت من إيمان يبدو أليوم ساذجًا بالقدرة على تغيير العالم من خلال الفنّ . غير أنه لا يصحّ أنْ نغفل هنا عن أنّ مسرحيات بريشت، وهذا شأن شعره الوجداني كذلك، إغًا اقترنت اقترانًا لا انسلاخ منه بالصراع مع الغاشية في العشرينات التي كانت صاعدة آنذاك. وهذا موطن قوة هذه الأعال، لكنّ هذه القوّة، بطبيعة الحال، ذات قيمة تاريخية.

ونلاحظ في هذا السياق، على أية حال، أنّ بريشت كان الوحيد في هذا السياق، على الوحيد في هذا القرن على المؤرسة المشكل فسفًا يمكن تعلّمه وتعليمه في طرق عملي فخوص المسامني والشخوص المسامنة، وتعليمه للمثل أنْ لا ويتحسس الدور الذي يمكله إلا بقدار ما يتطلب الاستراض النطول الذي يتلك إلا بقدار ما يتطلب الاستراض النطف الشخصية ذلك، إذ يجب أن يتبين الشاهد أنّ هذه الشخصية تستعرض وحسب، كي يدرك مما يراه من تعتم في موقف من المواقف إمكانية لتغيير مواقفه هو. قالمس برمي يمثل بها إلى أن يؤثر في الحجم و المناجع برمي

ولو قارئا بين أعمال بريشت وأعمال صامويل بيكيت، وهو الشاعر المدري الكبير الآخر إلى جانب بريشت في هذا الشرن، وأعاله كاعال بريشت في قدّ اتأزها بالحيف، اوجدنا الشات، ألا وهي إنقاذ الذات، الساول بينا لا يكن في الفاية، ألا وهي إنقاذ الذات، التمور المناقبة، وإنما يكن في الطروف الواقعة، وإنما يكن بن مدرح التمور الذي يفضى إلى هذه الناية، قدرح بريشت مدرح

استشرافي هادف، يعسم توقعات لمستقبل أفضل وبمكن التحقيق، في حين أنّ بيكيت لا يستطيع الحفاظ على كرامة الذات إلا من خلال علية التدكّر، الهيو إذن استرجاعي، ويؤمن بريشت بالنجاح، أما فهوم بيكيت، وإلّ كانت ليست أفي بالفرورة إلى تجارب الفترة الزمنية من فخومس بريشت، فهي تخلّل هذه التجارب وتحددها بطريقة مختلفة، وهي، وكلها شخوس أفلة ضائعة، تتوقّع الفشل في كلّ لحظة، وهذا هو انتصارها العظيم.

أتا نجاح مسرح بريشت فلا بدّ من الاجتباد لتحقيقه ، من خلال اكتراب تجريبي من القطل المدرحية ، عا يتتضيه ذلك با من شجاعة في تعديل النصوص قد يبلغ حدّ إعادة الصياغة ، كا فعل بريشت تفعه بنصوص صواء من الأدباء . وما يزال ورثة الأعمال الدرامية لبريشت بسدون الطريق على مثل هذه الحاولات ، بحيث لا يمكن الوصول إلى مثل هذه الأشكال من التمامل مع التصروس . وفي كلّ حال ، فإن محرم بريشت ليس الأن في حال حسنة ، ولن يتغيّر شيء من ذلك في القريب من الزامان .

در ۽ حميقة فرانكفورتر روندشاو krondschau

إنهاء أعمال الترميم في هضبة الأهرام ويقيته طروس

تنتسب في الجيزة في الطرف الجنوبي الغربي القاهرة ثلاثة أهرامات صغيرة ، غير بعيد من أهرامات الجيزة الكبيرة . وقد فتحت هذه الأهرامات الصغيرة .

الواقعة إلى جانب هرم الملك خوفو ، مؤخرًا للجمهور . وكانت هذه الأهرامات مثوى للملكة حتد در المختوف ، والمحتدة

ميريبتيس وحنونس. وقد رُتَمت الآن، ونُشَفَعت من الداخل، وجُعل فيها نظام الإضاءة. وهذه أؤل مرّة يُتاح فيها المزائرين زيارة أهرامات كانت عخصصة

إبر الحول في حفل اختتام ترميمه في نطاق أثال الترميم جشبة الجرة التي استقرقت عشر سنوات الصدور في الإساراء الحمد في قبر المتصبيو الذي كان كبرر القضاء بمبت مكون وراهب المعودة معدات، وهذا أحد القور القسمة لبعض كبار الموطنين في ذلك المهد، وقد المتحت الآن الموطنين المزال الرأول

النساه. فإذا ما نظرت إليها، بدت لك، وارتضاعها لا يزيد على عشرة أمتار، صغيرة ضغيلة، بل وهشة قياصًا إلى هرم خوفو الذي يرتفع مثة

وخمين مترًا في المياه ، جتى أنه عَدْ في المسع. القديا السع. وأعيد كذلك فتح أصغر أهراسات الجيرة الثلاثة ، هم منقرع ، يعد أنْ ظلّ مغلقًا مدة عام.

ركان هذا الهرم وهو واحد من هرم وهو الرابعة و1752 - 1866) قبل الميلاد وكانت الرابعة و1753 - 1866) قبل الميلاد وكانت الإنقاض الصادرة عن أربعة الانقاض الميلادة عن العقد المالة الميلاد الميلاد

ومن الآثار التي ترجع إلى عهد المملكة القديمة كذلك و الموجودة على هفسية الأهراء ، هموعتان من القبور ترجعان إلى قبق الأمرين الرابعة و الخامسة الأمرين المباد . وسأن المبوعين كشأن سابقتيما المثرورين هناء فقد ركمت، وتتحت المرابعة عن عالم المباد المباد

وفي آخر شهر مايو انتبت أعمال ترميم تمثال أبي الهول القي دامت عشر سنوات. ويبلغ ارتضاع هذا التمثال المنحوب من العسخر عشرين متراء



وطوله سبعين مترًا، وهو أقدم تتال طيوان خرافي إذ يبلغ خرم سنة. ويكًا كان هذه الثقال ممترًا عن الأمرون المعري خفرع من حكّم الأمرة الرابعة، والتي تقلل بلوكها الثلاثة خوفي، وضفرع فن الفترة المتاة المسلكة القدية. وقد العترت المسلمات لت بيال السلك جاء تكه بيد معرين، اسلحوا التربي في الفترة ما بين 1882 و 1887 التربي في الفترة ما بين 1882 و 1897 بلغت نحو 3.8 ملايين ممارك فقد مع من ما يك فقد المناسبة بول

ويُنتَظر أنَّ تكون أعمال الترميم فيُّ هضبة الأهرام قد استُوفيت كلّها مع بدايـة اللّه الله الله (RG)

# اكتشاف مستوطنة مصرية قديمة

اكتشف علماء أميركيون الآثار في الصحراء اللبية مستوطنة مصرية عمرها تسعة الاف عام، وأفادت جهة مصرية مختصة أن الممل الأثري همل التنقيب في غاني عشرة قرية ، تتكوّن كل واحدة منها من بيوت بيضوية مبنية من الحجر، وغمر أيضًا على هياكل عظيية لبق، وعلى إضاوات اخرى تدل على تدجين الحيوان ، كا اكتشفت ورشة اهسناعة الفخار، ويقبل عالم الآثار المسؤول عن الحفرية ، الأميركي فريد فيندورث ، إن أحد المواقع المكتشفة قد يكون وإحتا من قدم المستوطنات الممرفة في العالم، وهو واقع في جنوبي تعبل على بعد نحو (10 كيلومترا إلى القرب من معبد أبي عيل، هنا، هناك فيندورف الحفريات الأثرية في المسحراء الليبية منذ بداية الستينات . (AFP)

### مجموعة مصريـة قديمة من هلدسهايم في الولايات المتّحدة

أتيح الأميركيين منذ عام ، سواة في فلوريدا ، أو في يترويت ، أو على الشاطئ القربي أن يعجبوا من الثراء الثقافي الذي امتاز به عهد الفراعنة ، والذي تجبّل في معروضات يملك لمتحف رومر إند بليتسيوس موزيعم جلموضات يملك لمتحف رومر إند بليتسيوس موزيعم جلمسهاي ،

ولاقامة المرض في أميركا قشة، يتذكّرها مدير المتحف، آرنه إيغيريشت؛ فقد تلقّى ليلة رأس السنة من عام 1997 حكلة هاتفية من زميل له في بطرسيمخ بغلوريدا تنبشت منها روح الياس. وكان ذلك المتحف قد خطّط لاقامة ممرض كبير الاكار المصرية القديمة في مطلع ذلك العام، غير أن السلطات المصرية قريرت فجأة عدم المام علي أراج القطم

الأثرية من البلاد. فأسقط في يد الفاغين على المتحف، وراحوا يبحثون عن البديل، واستطاع إينبيريفت بالفعل الإتيان بالبديل، وإنماً تشنى له ذلك؛ لأن أعمال الترميم وإعادة البناء في متحف علدسهام كانت توشك أن تبدأ، عنا استدعى رفع جزء من المعروضات من أماكيا.

وغدت أدير القطل من مجوعة هلدسهايم تنتقل من مكان إلى أضر، وهي تقتل على 25 قطمة ، تتراوح من التابوت حق ورزيادت هي أطبع الذهبي، والجهوعة موجودة الآن في بوريتادت هي المطلق الذي يحمل عنوان «روايع مصر القديمة». ويلغ عدد الذي يحمل عنوان «روايع مصر القديمة». ويلغ عدد الزائرين للمعرض في كل محلة من معالنات لاثنة الله في المراض هلدمرض هلدم المارض المقامة في الولايات المتحدة عام 1997. ولا ريب أن الحال المنتخذ عام 1997. ولا ريب أن الحال الم بتغير (FF)

### سكرتير عامّ جديد لمعهد العلاقات الخارجية

صار لمهد العلاقات الخارجية بشتونفارت سكرتير عام جديد، هو كورت يورغن ماس. ويعنى هذا المهد بتبادل التفاقة والمعلوات. أمّا ماس فقد كان منذ عام 1994 نائيا للسكرتير العام لمؤسمة ألكسندر فون همولت في بورن. وكان ماس الذي درس الحقوق ممتشارًا لحين من الزمن في الوزارة الاتّصادية للتعلم والعلوم، ورئيس قدم في المجلس العلمي بكولونيا، وقد استلم مهتده الجديدة في شهر عابو المناضي. (FF)

### جائزة حقوق الإنسان لصحفي جزائري

حاز الصحفي الجزائري والناشر لصحيفة «الوطن» عمر بمحوشات ، جبائزة حقوق الإنصان التي تمنحها مؤتسة فريدين أيبرت ، وقال مدير حملة إذاعة غرب ألمانها، بلاتفين ، في كلمة الثناء على بلحوشات أنه بلحوشات هو والأمل ، وحامل اللواء في المصراع من أجل حزية الصحافة في الجزائر » . وأشاد بلاتفين بشجاعة بلحوشات وثباته . في يارة بلاتفين ما حاد عن طريقه ، وغم ما الحقته به إلمكتمة من مجن ومنع ، وما حقه من اعتداءات وتهديدات وتهديدات من جانب الاسلامين .

وقد كان بلحوشات البالغ من العسر أربعة وأربعين عامًا



أس عام 1990 صحيفة (الوطن» وهي أول صحيفة مستقلة هي الجزائر. وقد مثلت التقارير التي نشريا هذه الصحيفة عن اعتداءات الإسلاميين وعن إستخداء استخدام السلطة في الدولة، ومن الترييف في الانتخابات، وعن الاعتداء على حقوق الإنسان تحتيا الحاكمين في الجزائر. فقد مُنعت الصحيفة من العمل مؤقدًا أربع مزات، ورُفعت على رئيس التحرير عشرون فضيية أمام أهاكم ، واعتقل بالحوشات عدّة مزات. ؟ أله بلحوشات صال هدفاً الإسلاميين ، حتى أثم، حاولوا اعتباله عام 1980، فا غيا إلا بالجوية.

أمير حاولوا اعتباله عام 1843، منا عالا إلا الجموية. وقال في كلمة الشكر، مذذاك قتل سبعون سممنيا قتلاً خططًا له، وإنه بيوة تكريس جائزته لهم. ثم ألحار إلى أن السفير الجزائري أيضًا قد حضر، وهم كلّ شيء، حمل تسلم الجزائري أيضًا قد حضر، وهم كلّ شيء، حمل تسلم الجائزة، وفي هذا دلالة على ما لما من أهمية. (FF)

## دراسةً للنساء وحدهنّ

تطرح جامعة آلن ابتداءً من الفصل الدرامي الشتوي 1998 آول برنامج لتدريس الهندسة في المانيا يكون، بحسب ما مرح المبادرون إليه، مقصورًا على النساء ويراد من هذا البرنامج التيمير على النساء في الدخول إلى جال ما يزال البرجال أصحابه. وهو يختص بتدريس الجالات الحاصة بالميكانات الدقيقة، إذ أنه يناسب، في رأي واضعيه، الهيتمات النساء؛ لأنه يشمل الهندسة البيئية، والطبية، وهندية الانجيالات.

وليس يرمي هذا البرنامج الدوامي إلى إدخال الفصل بين الجنسين في الدوامة من جديد، لكنّه يرمي وقد دأت النساء على تجاوز الرهبة من درامة الهندسة. وقد دأت النام عنالمة على وجود اهتام كبير لدى الشابات جدّه (الفرصة.

> عر بلحوشات ، محضي جزائري يصدر محيفة «الوطن»



بول غوضان: وأجداد تياسان كثيرون، 1893؛ ألوان زيتية على كتان، 76,3 x 54,3 cm

المرش، فقد عرض معرض متحف ليندن موزيوم بشتوتفارت الحمال الاثنولوجي، والذي كان مجالاً مهتا الرسام، من خلال غائبل، وأقنع، وجماديف من جزر عيد النصح تُستخدم في الطقوس، ومراوح من الخاء من جزر مركيساس، فجاءت هذه المعروضات تكلة متازة لمرش غوطان.

ويُستدلُ على الآثر العميق الذي خلقه هذا الجميع الذي ظلّ أسرر المطقوس والعادات في نفس خوعان بها عمله من تأثيل أسرر المطقوب والعدادت في وضحت خديبة، وحفر على الحقيق، بعدما كان في موطئه بيريتانيه قد شرع في الدخول إلى الحداثة من خلال رسوم تخطيطية دقيقة تصور الطبيعة، ما زؤده بالطباقة والقوة للإنيان برسمه الثوري الجديد. فقد كان في حاجمة إلى الأساطير والحكايات الشعبية المهاوريس، فترأ بشغف ملخصات كثيرة عن تقافات القبائل، فكان ما يقرؤه يعود فيخرج إلينا حالاً من خلال لوحانه.

وهذا هو العبب في إعجاب الناس الدام يغوغان. فاللوحات البحرة مقبل مبتدل لأحلام البحار الجنوبية، فقبل مبتدل لأحلام البحار الجنوبية تتاريح الكابة، البحار الجنوبية، والفردوب عبد الألوان الفرح تقو بذرة الاكتئاب، والفردوب الملامار في ملاما المسؤر في مداء اللوحات قصف والدبل والثناء حاضران في كل موضع من لوحاته، ووقّق غوغان يتاميتي في الانتقال التجريد في الربم الذي قد كان بدأ به في بريتانيه، ورواء الشكل الخارجي لهذه الشخوصه الدال على والأخمية، ووراء الشكل الخارجي لهذه الشخوص الدال على التأتل والملدوء ترقص المعقاريت، فقد أصابت الألمة الوثنية غوغان عبن،

### لوحات تاهيتي لبول غوغان في شتوتغارت

اجتمعت في شتوتغارت لوحات لو أراد المرو مضاهدتها فهم متفرقة الاتشدى منه ذلك الرحلة حول نسف العالم، فهد عادات هذه اللوحات من بيتيمسبورغ، ويبويورك، وواشنطن، ويدن، وياريس، ودريسدن، وزيورغ، هلملنكي، وأسترداء، ويوداست.

وكان غوغان قال عام 1892 «أنا أرمم بحسب الطبيعة ، الآن أقلّ من ذي قبل. فكلّ شيء يحدث في مخيّلتي الرائعة». فأتيح الزائر لهذا المعرض في شتوتف ارت أنْ يختبر إنْ كان غوغان المبارب من المدنية قد حقِّق في لوحاته ما زعر. فترى في إحدى اللوحات امرأة ضخمة ، قوية البنية ، لوَّحُها الصيف باللون اليق ، تنظر في الفراغ ، وتقبل على الناظر ، وقد لقت إزارها الأحمر الضيق على خاصريتها، وجعلت زهرة بيضاء في شعرها. وتشاهد في خلفية اللوحة بنتين لمما شعر أسود طويل، حييتين، خَبَلتين، مقرفصتين على الأرض . مثهد غامض وملى و بالأسرار ، شأنه شأن عنوان هذه اللوحة الرئيسة في هذا المرض: «إلى أين تذهب؟» . وكان غوغان رحل إلى تاهيتي أوّل مرّة عام 1891، فمرّف المرضُ بالسنوات الحس الأكثر إثارة الإهتمام في سيرة غوغان الفنّية ، بطريقة ممتعة ومركّزة ، وأحسنَ في ذلك . وعمل غوغان في الأصل في أحد البنوك، وقد تمكّن منه هوى الرمم بين عشيّة وضحاها، أو كاد. ثمّ أخرجه قرفُه وامتعاضه من غطرسة العالم الفنى في باريس وعجبه بنفسه في أواخر الثمانينات إلى جزر البحار الجنوبية حيث تاهيتي. وكان غوغان يرى دائمًا في البريرية استرجاعًا للشباب، وإكسيرًا للحياة، ويتمنَّى لو أنَّ آلة للزمان ترجعه طفلًا أو شخصًا بريًّا. ورحل إلى تاهيتي باحثًا في الفنّ وفي المناطق الاستوائية عن البساطة والقدم ، غم أنّه لقى هناك أمرًا مؤلمًا ، فقد كان أبناء وطنه من الفرنسين بعدماً جاءوا تلك البلاد مستعمرين قد نهبوا منذ زمن بعيد الشواهد على حضارة الجزر، أو أزاحوها جانبًا، أو دم وها. وتجد توثيقًا لذلك في لوحات

# مينا بيكمان توبه في معرض الولاية بميونيخ

كفّت مينا توبه عن الرمم قبل زواجها بقليل بعدما ألخ بيكان عليها في ذلك، وقال لها: «أريد أنْ أترك لك استقلالك قامًا، إلا أنني أريد حديبة تحبني . . . . . وتدل ا هذه العبارة التي قالما بيكان قبل الزواح بثلاثة أعوام دلالة مبكرة على ما كانت تشتمل عليه علاقاتهما من إشكالية. وكانت مينا واحدة من أوائل النساء اللاتي قُبلن للدراسة في الكلّية الفنّية الدوق الأعلى في فاعار ، فبدأت دراستها هناك، الله تابعتها على يد معلّمين شقّى، من بينهم لوفيس كورينت ببرلين. وبعدما تخلّت عن الرمم التحقت مينا بدروس للفناء، غير أنّ هذا أيضًا لم يوافق هوى بيكان تمامًا: «تردادي الأغاني يدخل السرور إلى قلب ماكس، غير أنَّه لا يحبّ أنْ أتدرّب على الفناء، . وفي عام 1915 رحل بيكان إلى الجيمة الشرقية مرَّضًا، فبدأت مينا الغناء الأوبرالي بطموح شديد، وما لبثت أنْ حقّقت نجاحًا كبيرًا في ذلك. ولم يعد بيكمان إلى زوجته وأولاده. وكانت مينا مطبوعة على الاحترام والحبّة، فحافظت على الزواج على بون وأثناء الرحلات، وذلك حتى قرر بيكان عام 1925 طلاقها من أجل الزواج من (كوابي) ، زوجته الثانية. فأصاب بذلك مينا إصابة شديدة ، فما عادت تجد في نفسها بعد ذلك المقدرة على الفناء في الحفلات المامة.

وقد تُحَمَّس مَرْسُ صَغَير في سِينِجُ لَمَّدَه المَأْةُ التي حاولت أنَّ لا تنكر ذاتها إلى جانب زوجها المقده والذي قدّرته تقديرًا هديدًا زوجًا ووثناًا ، بل حاولت من خلال وجودها الفني الحاص أن تمرز نضما بميذًا عن بطال تأثير زوجها. وتظهر لوحات بيكان ورسومه التخطيطية ولوحاته التصويرية مينا ذات شخصية عنيدة وذات وجه كوجه

البنت في الوقت نفسه، وتحمل قميات وجهها تعابير تدلّ على جديّة شديدة، تشتمل أحيانًا على كآبة ذات دلالة كبيرة.

واشتمل المعرض على اللوحات الفليلة الباقية التي رحمتها مينا ينفسها، وكانت هذه أول مرتز أشرض فيها هذه اللوحات، وأكثرها تصاوير لشخوص من العائلة. وتدل هذه اللوحات التي جاءت بعد سنوات من الانطاع عن الربيم على قدر كبير من القدرة على التماطف وعلى تقنية راسخة في الربيم . ويكنف الرسائل التي تبادلتها مينا مع بيكان حتى وفاته عام ويكنف الرسائل التي تبادلتها مينا مع بيكان حتى وفاته عام صداقة حميمة دامت مدى الحياة، صداقة دامت ، في كل حال ، أكار من عواولة حييا تما للفن . (FF)



مينا بيكنان توبه : صورة قائد الأوركسترا كارل بوم (1894—1981) في حوال 1924 ؛ ألوان زيئية على كتّان ، 48 x 38 cm كتّان ، 48 x 38 cm

### «عوالم الجسد»

اندفع 778087 والرأ لمشاهدة المعرض، وكانوا ينتظرون من ثلاث صاعات إلى أربع ليتسنى لهم دخوله. ومُدّدت مدّة المعرض خلاف الفترة المخطّط لها أصلاً ، وفي الآيام الخسة الأخيرة ظل المعرض مفتوحًا في الليل والنهار . فاي معرض هذا الذي يجذب الزارين هذا الجذب؟

دعوالم الجسد، معرض غرضت فيه اجساد بشرية مختلة أو أجزاء منها، خفظت بطريقة جديدة، هي التلدين، فصارت تبدو نضرة في بنيتها، وشكلها، وغير ذات رائحة. وقد اشترك في تنظيم هذا المعرض معهد التلدين في هايدلبيرغ ومتحف الولاية للتقنية والعمل في مامهايم.

والموت ليس مشهدًا ممركيًا، غير أن الموت الممروض بطريقة مسرحية يتكفّف عن سلطة قوية تتكنّ من الشاهد، فالموت بشل حركته، ويأسر نظرته، ويكن للزائر أن بحتىل الموت الممروض مسرحيًا، لكنّ ما بيعثه ذلك في النفس من رعب لا يزول، فا الذي يجمل تأتل الموت أخاذًا هكذا؟ هل يُقة متمة في النظر إلى الموت؟

وأول الأمر انتقدت الكنائش، خاصة ، والسياسيون أيضًا المرض بأنه مجوج ، وبأنه المرض التعاقب مجوج ، وبأنه المرض التعاقب كرامة الإساس خير أن النقد مجمت في الأسابيع الأخيرة ، إزاء ما أبداه الزائرون من إعجاب شديد بالمعرض ولحكن ، ما ألجميل في الجئة عندما تكون مجلقة وملذنة ، عندما يزول عنها جمالها ؟ إنها المعرفة وحصب . معرفة أن عندما ليزول عنها جمالها ؟ إنها المعرفة وحصب . معرفة أن يأخذ الموت الموت ولكن ، يُستقف من أقوال الزائرين أنهم رأوا في ألمرض ما يزيد على ذلك .

وقة قرق بين هذه الأجساد الكاملة الهنظة وبين التحنيطات بالشمع في المجموعتين الأقدم في فينًا وفاورنسا ، أو بينها وبين التحنيطات التشريحية والتوضيحية الأقدم . ولم يتقدم الفرق على مادة التحنيط وحصب ، بل وعلى أرضا ح الأجساد المُمنَّلة كذلك . فشاهذ الرسمرس في مانهام جننًا ومجمدت في وضع رياضي ، رجل راجعة إلى الخلف . وأخرى مدودة إلى الأمام في خطوة واسعة . وإستشاع

المشاهد النظر إلى داخل الجمم، وتعرّف طريقة عمله، كالتداخل المعقّد بين الأعصاب، والعضلات، والأوتار، والعظام.

وخرج الزائرون من للمرض متأملين، وكثيرًا ما أحشوا بشعور يشبه التطهير، واقتروا دوغا حرج بأنهم تعلّموا شيئا كثيرًا عن اجسادهم، وائهم أدركوا علاقات لم يكونوا يدركونها، حق أنهم سيحتون بعد هذه التجرية يفهم أكبر الجمم، بل برهبة إذاء كاله. (CA)

# الارتحال

أقيمت (أيام هايدليرغ الأدبية الثالثة، تحت شعار (الأدب والرحلات)، فتحدّث راؤول شروت عن أصل الشعر، ويدر عن أصل الشعر، ويدر عن أرحل الشعر، إدوارد عن الروال هايوي (1612)، ووضع إدوارد عندسات خرائط ليمبري فولكتر، وكذلك فعل كريستوفر المسراء المجازرية على العود، وتحدّث رشيد أ. من المغرب عن الميام بين أوروبا وهمالي افريقيا. أما المباحث في شؤون الصحراء لادبسلاوس أي، المامي الذي ألفا نجمه، فقد تمر مثرة عن كرية أسلسل فالمريض الإنكليزي، كانكف من تبديو عند عبر ماشيًا دوقية سوفولك. وفي النهاية أخذت فيري سوريس من نيويورك عن الحياة الصحبة الالمسجد القي تقدّت فيري سوريس من نيويورك عن الحياة الصحبة الإلازية) (FF)

. . w w/5\_ee

DIE GARAMANTEN Geschichte und Kultur eines libyschen Volkes in der Sahara Erwin Ruprechtsberger Zaberns Bildbände zur Archäologie Verlag Philipp von Zabern Mainz,

> الجرمون التازغ والثقافة لشعب ليبي في المسحراء الكبرى روين رويريشتبيرغر عبدات تسايرن الممؤرة في الأثار دار النشر موليب فون تسايرن ، ماينتس ، 1997 88 صفحة

كان هيرودوت أوّل من تحدّث عن الشعب الليبي في العهود التاريخية ، ونبّه الغربيين إليه، وكان في ذلك يتحدّث عن الجرميين الذين تقع منازلهم على بعد ألف كيلومتر إلى الجنوب من ساحل المتوسط، وسط الصحراء، في منطقة فرَّان . وتشهد هذه المنطقة اليوم عا فيها من وديان، كوادي الأجال، وجبال، وكذلك منخفض الحفرة الذي سدأ شرق مُرزوق على الحضارة المادّية الفنية للجرميين . ويدخل في استكشاف هذه الحضارة المادّية دراسات في رسوم الصخور في الجبال، واستكشافات طوبوغرافية للمقابر، واستكشاف لآثار المستوطنات؛ والحفريات الأثرية الجزئية في عاصمة الجرميين ، جرما ، في موقع جرمة الماصرة. وجاء البحث عن آثار المتوطنات في حيل زنشكا وما حوله بنتائج طتبة بصورة خاصة. ويُعتقد أنّ الجرميين كانوا رعاة البقر ومزارعين. أمّا ما زعمه هيرودوت عنهم من أنّهم كانوا مسالين (لم يُعثر في آثارهم على

بقايا لعدد الحرب) ، فزعيم ، فها يبدو ، غير ذي أساس مقنع ؛ إذْ تدلُّ الرسوم ف الصبخور، بما تشتمل عليه من مشاهد حربية ، على غير ذلك . وأكثر الأشياء تصبويرًا في ثلك الرسبوم هو الحصان. وتدل كثير من الرسوم الحزوزة في الصخر على كثرة استخدام هذا الحيوان في الصيد والحرب. ويبدو أنَّ فنَّ قيادة العربات فنَّ اقترن باسم . الجرميين. ونشاهد في الصخور كذلك رسومًا تبين عربات ذات عجلتين تجرُها، أحيانًا، خيولٌ أربع. ومن الحيوانات المصوّرة في الرسوم أيضًا البقر، وقد مُثّلت ذات قرون معكوفة إلى الأمام، أو شُوّرت وهي ترعى، أو وهي تجر العربات. وكان البقر في فرَّانٌ من قبل عهد الجرميين، ويقصد الباحثون بذلك الفترة من الألف الخامس وحتى الألف الثالث قبل الميلاد. وترجع رسوم كرسم «الفارس الجرمى إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، في أبكر الأحوال؟ وجاءت الرسوم مسطحة، محاطة بأط عريضة، وذات لون واحد طريقة الرمم فقامت على عل عميقة في الحجر تمثّل مخطّطًا لشكلًا الحبوان ، وتبيح ثنا الآثار المكتشفة أن نخلص إلى أنّ الناس والحيوان كانوا يعيشون معًا في ميان من الطوب الطيني، وتدلُّ السدود ومنشآت الرئ على النشاط الزراعي، وفي هذا تأكيد لما ذكره

أوتبيح لنا الآثار الكتشفة أن غطس إلى أن الناس والحيوان كافرا يعيشون ممًا في أن الناس والحيوان كافرا يعيشون ممًا في النساط ومنشأت الربي على النشاط الزراعي. وفي هذا تأكيد لما ذكره المروسان عن الجرميين من أتهم رعاة الرومانية أتهم كانوا يصطادون الحيوان الحيوان الحيوان الحيوان الحيوان الحيوان الحيوان الحيوان الحيات الرومانية أتهم كانوا يصطادون الحيوان الحيات الرحمانية أقم للسارح الرومانية . وأتجر

الجرميون ببضائع غريبة، كالعاج، وريش النعام وبيضه، وبثروات



رمم على الصخر لشخصين بإهيران، الممحراء الجزائرية، تطابق زينة شعرها زينة شعر الليبيين المرسومين في قبر الفرعون سيثوس الأول

الأرض، سواءً على شكل خامات أو على شكل معادن كريمة، كا خبَر عن ذلك بليني، ممنا أثار اهتمام الروسان

وكانت المدن الرومانية على الساحل مراكر تجارية الجرمين، وضمن الرومان سلامة طرق القوافل التُجهة من الثقال إلى الجنوب بإقامة القلاح والمراكز العسكرية، وكان منطلق هذا الطريق أويا، طرابلس اليوم، في الشيال. وقد كان هذا الطريق المستى طريق فرّان يصل جنوبي الداخلية من

إذ بقيا . وخُصّت طقوس الدفن والتصورات الدينية لدى الجرميين بغصل خاص في الكتاب، فتجد سفوح جبال وقد غُطيت بأكملها بالقبور كأنها أعشاش الطيور ، أمّا الدفن بالحرق فكان نادرًا . وكان الرحالة من مثل هاينريش بارت (1821 - 1865) يُفاجَوُون للعدد الكبير من القبور والأضرحة التي يشاهدون، كتلك الموجودة في جرمة ، والتي ما أثر ناب الزمان فيها ، إلا قليلاً . وتراوحت عمارة القبور من المقابر البسيطة إلى الأضرحة البرجية من النوع الذي كان معروفًا في الفترتين الهلفستية المتأخّرة والرومانية . ويبدو أنّ الشكل الأصل لقبور الجرميين كان قيرًا دائريًا مسطَّحًا مقامًا من حجر مستدير . وكانت توجد أمام القبور، في العادة، صفائح حجرية فيها مواضع منخفضة ، يُجعل فيها سائل يراق من أجل روح الميّت. وقد أفلحت حفريات إنكليزية وليبية في الكثف عن مكتشفات ذات دلالة كبرة عُثر عليها في العدد القليل من

المكتشفات معروضة اليوم في متحف جرمة . وممنا تشتمل عليه هذه المجموعة فخدار رقيق ، وآنية زجاجية ، وأوعية من القيشاني والبرونز أريد بها تمثيل ألحة الجرميين .

وما يزال البحث في لغة الجرميين المستند إلى آلاف من الكتابات والحروف الحزوزة في الصحيح في مراحله الأولى. وما تزال دائنيا، فرّان الشعف على قدر كبير من المسائل الفاحشة؛ إذ أنه لا تتواقر إلاً المسائل الفاحشة؛ إذ أنه لا تتواقر إلاً المسائل الفاحشة، والمنافئة المكتابات الثنائية اللغة المكتوبة باللغة الجرمية ، واللغة الونيقية المحددة ، أو باللغة ها البيعة الماليية كذلك مكتشفات متفرقة ذات قيمة

ونتحدث آخر الأمر عن عمارة القلاع الأخاذة في بلاد الجرميين، فقلاعهم مبنية من الطوب الطيني، وظلَّت مستخدمة حتى العهود الإسلامية الأولى ، ومن أمثلتها قصر سيدى داود . ولم تجر أيَّة تنقيبات أثرية في هذه المواضع حتى الآن. ويذكّر تصميم هذه القلاع بتصميم بعض القلاع من الفترة الكلاسيكية . ويميل الباحثون ، لكثرة ما يرونه من شواهد في وادى الأجال؛ إلى افتراض وجود نظام سياسي في تلك الفترة ، رمّا كان على اتصال بالدولة البيزنطية . ومن بين القلاع المتأخرة في تلك المنطقة تتّخذ القلعة التركية في مُرزق مكانة خاصة. والحجال واسع أمام الليبين اليوم ، على أيّة حال ، ليحيوا الدور الذي كان لمم في التاريخ ، والمرء يتطلع إلى النتائج التي ستأتي بها الحفريات التي بُدئ بها مؤخّرًا في فزان -

القبور التي بقيت على حالما. وهذه



.r 4436342875289

NUBIEN Antike Monumente zwischen Assuan und Khartum Joachim Willeitner Hirmer Verlag, München, 1997

> بلاد النوبة آثار قديمة بين أسوان والخرطوم يوآخيم فيلايتنر ميونيخ ، 1997 دار النشر هيرمر فرلاغ 227 صفحة

بعد الجلدين المعتازين عن سورية والأردن أصدرت دار النشر هيرمر فرلاغ عبراً أضر لاغناً للنظر، عبداً من التفعل الكير, مؤلفاً من صور ونصوس بمنوان، فيلاد اللوية، وهذه هي بلاد الذهب القديمة التي كان الفراعنة الأوائل أبدوا أهياناً جها، والتي تقع الأوائل البحرا أهياناً جها، والتي تقع جنوى مصر وهمالي السودان.

وقد كانت أول الجلات المصرية إلى الجنوب بدأت أوائل عهد الملكة القدعة. ومنذ بداية عهد الملكة الحديثة صارت بلاد النوبة المهتة اقتصاديًا جزءًا دائمًا من الاتحاد المصرى، حتى خرجت من أيدى أواخر الرعسيسيين. وكان من نتيجة ذلك إقامة عمارة فرعونية متنوعة أخّاذة بالألباب. وما يزال بعض تلك العائر سائلاً اليوم، مثل المارات الضخمة من الطوب الطيني، ومعايد أمنحوفس الثالث قبل الشلال الثالث ، وكمثل المايد الصخرية الكثيرة لرعسيس الثاني، والق صار معبد أبي عبل أكثرها شهرة يسبب علية إنقاذه التي لفتت الأنظار.

بالغة عن بلاد النوبة القدعة وعن شعبها، منذ الماضي وحتى الأبحاث الأثرية المعاصرة ونتائجها . وترجع أقدم آثار الاستيطان إلى نحو ثلاثين ألف عام. ومع بداية العصر الحجري الحديث قبل نحو ثانية آلاف عام نشأت حضارات تسمى اليوم «عصر الخرطوم الحجري الحديث، ونجد في بلاد النوبة العليا من هذه الحضارات ٤-حضارة الكارات، ، وفي بلاد النوبة السفل «حضارات الأبكا»، و (حضارات الشيرك) . ونلحظ ابتداءً من عصور ما قبل التاريخ أنّ الطقس وظروف الحياة أدّت إلى قيام أطر حضارية مختلفة ، تتباين فيها بينها بصورة واضعة ، كا تدل على ذلك طرق صناعة الفخار، ومن الشواهد الفخّارية البارزة على ذلك الزمن البعيد القوارير التي على شكل الكؤوس الكبيرة الحجم ذات الزخارف المندسية ، ومن المواقع الأثرية الغنية بالمخلفات كاديرو الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترًا إلى الثيمال من الخرطوم، وفيها مستوطنة كبيرة من العصر الحجرى الحديث ومقبرة. ومن المواضع التي يُتوقّع أنْ تكون غنية بالآثار بصورة خاصة مواقع حضارات النبر التي سُكنت في بلاد النوبة العليا جنوب الشلال الثالث في العصرين الحجري الوسيط والحديث من ناس كانوا عارسون الزراعة وتربية الماشية. وتجد عند سدود النيل عددًا كبيرًا من الرسوم الصخرية ، والتي تُنسب - نمية غير أكيدة - إلى العصر الحجري الحديث. وتجد في الوديان القريبة من جبل

ويتحدّث نصّ الكتاب الشامل بدقّة

تفصُّ بأعداد كبيرة من الرسوم.

ونجد مشاهد أخرى صؤرت فيها سفن على الجدران الصخرية في سابو وجدى عمال الشلال الثالث. ويُستدلُ من هذه التصاوير على وجود صلات تجارية بين بلاد النوبة وبين مصر في عهد السلالات المكرة. ولا بدُ أنَّ هذه الصلات انقطعت فجأة قرب نهاية عهد الأسرة الأولى في نحو عام 2850 قبل الميلاد . ويبدو أنّ العلاقات بمصر كانت مقطوعة في العهد المسير, «عهد ما قبل كرمة» (حوالي 2150 قبل الميلاد) . غير أنك تجد ، في كلّ حال ، عددًا كبيرًا من الجنود من بلاد النوبة الدنيا ظلّ يعمل في الجيش المصرى أثناء العهد الوسيط الأوّل ، وقد عُثْر على تصاوير مجتبمة تثير العجب لهؤلاء الجنود (رماة الأقواس) في قبر بأسبوط.

وكانت الحفريات الأثرية أثبتت وجود مستوطنة على ضفّتي وادى النيل في همالي السودان ترجع إلى الفترة المبكرة من العصر الحجري الحديث. ففي تلك الفترة التي تعود إلى ما بين سبعة آلاف إلى حمسة آلاف سنة قبل الميلاد، أي قبل بناء الأهرام بفترة طويلة ، أقام البداة النوبيون مباني فلكية . فقد أشاد الناس في العصر الحجري الحديث في الصحراء الواقعة في جنوبي معمر حلقات حجرية كبيرة، وصفوفًا طويلة من الحجارة المنتصبة في الرمل. وتُعدّ هذه المبانى من الحجارة الكبيرة مذهلة، ولا مثيل لما حتّى اليوم في المنطقة . ويدل الترتيب غير العادى للمباني الحجرية على تنظيم اجتماعي رفيع ، وحضارة معقدة .

ويوم بنى النوبيون دوائرهم الحجرية

جرجد قرب سيسيى ألواحًا جرية



صورةً تَثَلَ موظَفًا كبيرا منحوتة على يؤاية قبر الفرعون سارنبوت الأول (في أول هيد السلالة الثانية هشرة)

هذه، كان ثُنة أمطار موسمية غزيرة، وعثر الباحثون من جامعة كولورادو في الولايات المتّحدة على قطع حجرية كبيرة، أبصادها 2 x 2 من الأمتار موزّعة بطريقة منتظمة على قطعة من الأرض مساحتها 2,5 من الكيلومترات المربّعة . وقد جُعلت هذه الحجارة في التجاه همال جنوب وشرق غرب ، محيث كانت تشير إلى موقع الشمس عند الانقلاب الصيفى قبل ستة آلاف عام ، ولما حدث تغير في الطقس قبل 4800 عام، فُرض على الناس أنْ يهجروا هذه المناطق التي كانت خصبة من قبلُ ، وربمًا رحلوا إلى وادى النيل الخصيب، حيث يُنيت الأهراء الأولى بعد ذلك بخمميائة عام، مثل الأهرامات المدرّجة في سقّارة. فلعلّ الحضارة الصرية، فيا يفترض الباحثون، راجعة في جذورها إلى شعب المبحراء النوبي الباهر في المارف الفلكية .

وتمين نتائج الأبحاث الحالية ، المستندة في بعضها إلى المكتشفات الأثرية ، في إعادة تقويم تصورنا لبلاد النوبة . فقد تبيّن أنّه كلّ ضعف الضغط السيامي المصري كان المجال يتاح لقيام دول

مستقلة ومزدهرة في بلاد النوية . ومن تلك الدول النوبية القوية الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبي الحدّ الرممي للدولة ، عند الشيلال الثاني ، دولة كرمة. وقد استمر التاريخ المتقلّب الكرمة ، في كلُ حال ، أكثر من ستّبئة عام. وفي العهد الوسيط الثاني (منذ 1750) أقامت هذه الدولة تحالفات عسكرية وسياسية موفّقة مع المكسوس ضد مصر. فليًا جاء تحتمس الثاني، دمر في عام حكمه الثاني ، عام 1496 ، كرمة ، كَا يُستدلُ على ذلك من نقوش بطن الحجر التي غدت اليوم مغمورة بالمياه. وقد أنتجت حضارة كرمة نوعًا خاصًا من الفخّار، لا مثيل له حتى يومنا هذا. ومن القطع الميزة فيه «أكواب كرمة»، وهي صلبة كالزجاج، ورقيقة الجوانب، وكذلك أباريق مدورة الجوف ذات صنابير (أباريق شاي) . ومن آثار كرمة القدعة الق ما تزال بارزة للميان الكتل الكبيرة من الطوب الطيني المتماة اليوم دفوفًا .

ومع بداية العهد الوسيط الثالث (من الأسرة الحادية والمشرين وحتى الأسرة الرابعة والمشرين) انتهى السلطان

والوجود المصري في بلاد النوبة بصورة نهائية. وتلي ذلك ثلاثمئة سنة تقريبًا، خلو من الأخبار النافعة تاريخيًا.

خلو من الأخبار النافعة تاريخيًا. ونشأت في القرون التالية عليكتان نوبيتان، مملكة نافاتا (منذ 900 قبل الميلاد تقريبًا) والمملكة المروية. وعاسمة المملكة النفتية نافاتا، الواقعة عند جبل بَرْكُل على بعد مئة كيلومتر قبل الشلال الرابع. وقد طبع الدين والثقافة فيها بالطابع للصرى بدرجة كبيرة . ولم يغير حكم السكوشيين في مصر شيئاً من ذلك . وأولى الملوك النفتيون بعد خروجهم من مصر الجنوب أهتية متزايدة ، لما فيه من موادّ أوّليـة . وفي عام 23 قبل الميلاد دمر القائد الروماني سيمبرونيوس نافاتا، لتصبح الدولة المروية بأهرامات حكامها الرائعة مركزا الحكر، وفي مطلع العصر البيزنطي انهارت تلك الدولة ، فقامت ثلاث مالك على أنقاض نافاتا ومروة. مُ أدخل المبشرون الأقباط هذه المالك الثلاث، ألوا في الجنوب، وماكوريا ونوباتيا في الثيمال، في الدين المسيحي. الإسلام بقيادة عمر بن العاص إلى وادى النيل حتى وصل إلى دنقلا. أمًا أثوا وعماصمتها سوبا جنوبي ملتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض فقد انتهى وجودها السياسي في القرن السادس

أمّا التراف الأثري لبلاد النوبة ،

ها يشتمل عليه من مبان دينية ودنيوية

ومن أدوات نشات أثناء تاريخها المليه

ومندات كافة فيجد تقديرًا وافيًا في

المحمد الخاص بالمصور في هذا

المكتاب، وذلك في نحو مقة وستين

صورة رائعة ، يعرّ أن تجد في السوق

صرة رائعة ، يعرّ أن تجد في السوق

الكانية مثلها في قوة التعبير . (PH)



تمثال كبش من الحجر الرملي من عهد الدولة المروية عُمثر عليه بمدينة سويا على نحو عشرين كيلومترا من النقاء النيل الأبيص والنيل الأزرق

DIE REPUBLIK DANKT AB Die Deutschen vor der europaischen Versuchung Konrad Adam Alexander Fest Verlag, Berlin, 1998

إنسخاب سلطة الجمهورية الألمان أمام الامتحان الأوروبي كونراد أدم دار النشر ألكمندر فيست فرلاغ، براين، 1998 230 صفحة

الطريق إلى أوروبا الموتحدة وعر، وانطلاق الدول إلى المستقبل المشترك سيأتي بمشاكل هائلة. ويستحضر السياسيون ، والمؤرّخون ، والصحفيون هذه الأخطار المحتملة كلّ من وجهة نظره كما تُستحضر الأرواح، بكلّ ما في هذه البكلبة من معنى . فغير قليل من هؤلاء يرون ألمانيا تفقد دورها الرئيس، وتتحوّل إلى منزلة وسيطمة ٢٠ فالإبداع والقدرة على التجديد في انحدار شديد، والمنزلة المتميزة لألمانيا بين دول المالم لن تكون سوى ذكرى عزنة . فهذه هي ، بالإجمال ، النفعة التي كثيرًا ما نصادفها فيما يكتبه ويقوله الصحفيون. وفي القابل، يمثّل الصحفيون الذين يبدون موافقة مطلقة على توحيد أوروبا استثناءً. ولكنُّ، ما ألذي اعترى الألمان، وما هو مستقبلهم في أوروبا الموحدة؟ أتفضى محاولة الأوروبيين السيطرة على قبارة كاملة إلى الزيادة في البون بين الحاكمين والمحكومين، وهو بون كبير أصلاً، وإلى أنْ تخضع السياسة آخر الأمر لسيطرة الاقتصاد؟ ويشغل كارل آدم نفسه عثل هذه الأستلة المثيرة في

كتابه الجديد. وكان أدم الذي يعمل صحفيًا في مواضع عدة، منها صحيفة فرانكفورتر الفايئة تسايتونغ، قد الثار عام 1994 الاهتمام أيضًا بكتابه «عجز الفقة».

وانطلق منذ حين، عشية الوحدة التنقية، نقائم تناول النواحي الإنجابية المنالسخية المناسبة لهذا المستقبل الذي، وإن المضيا قاشا. ويرى أدم أن تجا إشارات كثيرة تدل على أنه سينشأ يما الأقوروبي المنقود كيان عام يكون خاضمًا التنفر الاقتصادي، يكون خاضمًا التنفر الاقتصادي، لا يترف الاعتبارات الموضوعية، الإنسان شيئاً، أمّا إلى ما صحوق الإنسان شيئاً، أمّا إلى ما متوول إليف الدولة عندما تقرر الما الشرؤات طريقة الدولة عندما تقرر الما الشرؤات طريقة الدولة عندما تقرر الما الشرئات طريقة



علمها، فأمر يمكن تبيّنه اليوم، كما يقول آدم، في كلّ بلد أوروبي. وتقول الأسطورة إنّ أوروبا جادت من آسيا إلى جزيرة كريت، فأسس أخوها، قادمهما. الثناء هيئة عنها مدنة طسة،

فتن يبحث عن أوروبا، يؤسس مدينة. فيمكن تفسير الأسطورة بأن الحضارة الخن واقتن بعضارة المدن هذه القنانون القدية، وهذا يجري على اليونان القدية، وعلى روسا، وصلى حضارة المصر الإمراطوري المناخر، ويعد المصارة تولّ قطاع صغير من الساحة، والمؤطنين، وكبار لللأك أوروبا أستذكر أصوطا الفينيقية، وأوريا تستذكر أصوطا الفينيقية، ونظام الملوك الكبار، والمرزيانات ونظام الملوك الكبار، والمرزيانات والمدد الكبر، من المكران، والمرزيانات والمدد الكبر، من المكران، والمرزيانات

وتعدد المديرة بالتقاقبات ماسترخت، وتعود أروريا، بانقاقبات ماسترخت، لتُحديد، قد إلا أصل أحمايا أورويا المبديدة مدء المدينة، وثاني ضحاياها المواطنة، فلا المواطنة، ولا لله من أنْ يختفي. غيرا المُقدات المبادية المبديدة من الله عنها المُقدات المبادية السياسية المبديدة. وتنص الفقرة الناسلة السياسية مدني أورويي، لكن هذا الشانون معاشدة ماسترضت على وجود قانون معاهدة ماسترضت على وجود قانوا المبديدة. وتنص الفقرة الناسة من مناهدية ماسترضت على وجود قانون هذنية والمباشخة من مناهدية مالتأنون.

ونلتي النظرة التشاغة نفعها لأدم في النف من الطقة الخبراء، أو في ذلك عن السياسة. من السياسة، من خلال مبل الاستهلاك لا حصر من خلال مبل الاستهلاك لا حصر أوروبا بطريقة ذكية، تتمم بالإلمام بالمؤلف المؤسوع، ويثبتها على نحو يعمب نفقته لما فيها من بينات، وهو يعمب نفقته لما فيها من بينات، وهو يعمب نفتر الاعتراضات على غيل الموسوع، ويثبتها على نحو يعمب نفقته لما فيها من يقتراضات على غيلم الوحدة

السياسية الكبرة في أوروبا: واليس بالنزعة إلى الإطبيباء وإلى بالحرس البالغ على اليات الديفراطية» . ويجري هذا القول بمسروة خاصة عل جال القوانين الاستورية . فشل هذه الوحدة السياسية المناتلة الحجم يمكن ، فيا يخشى أدم ، أن تستحصي عن المراقبة والسيطرة ، من ناحية تنظيمية إ إذ أن المناطقة منزول إلى مراجع ميكون من بط

وكتاب كابل آدم ذو العنوان الاستفرازي ليس كتابًا مداقاً عن آرام المشكرين في وحدة أورياء وإناً هو يمريد تقوية الزوريية التي يعترجا اللفائ إزاء المستقبل الذي أنشي يعترجا اللفائ إزاء المستقبل الذي أنشي يعدب وإقفا هيئا فدينا فديا والذي تبدو المواطن فيه أوريا من غير أغاد سيامي واضح المسامي واضح يعتب تعزير المواطن التفكير على مدخل يبته الجديد الأورياء على مدخل يبته الجديد المعافلة هناك.

INSPEKTOR ALI IM TRINITY COLLEGE Driss Chraibi Unions Verlag, 1998

> المُفتَش علي في كلّية ترنتي إدريس شرايبي دار النشر أونيونز فرلاغ ،1998 155 صفحة

لك أن تمد الرواية البوليسية التي كتبها إدريس شرايين رواية غير عادية على غو ما. فعمله لا يفترك في كثير من الميات التي تتصف بها موضوعات الروايات البوليسية المكتوبة في الفرب، عادة، وخاصة فيها يتصل بالسبل التي يتوّل فيها المفتش المغربي التحقيق في إنكارا.

فقد كان المفتّش على كُلّف بالتحقيق في مقتل أميرة مغربية في كامبردج، فيجرى التحقيق على نحو غير عادي البتّة ، إذا ما قورن بالطرق البريطانية المعمول بها في هذا الحِمال. وتكفيك هيئة هذا المُتّش من الدار البيضاء كى تحسب أنه فلاح مغربي، وليس مُثَّلًا مَنْزِن السلوك دقيق الحساب يعمل في مؤسسة التحقيق حسنة التنظيم . وقد حاول إدريس شرايي ، كا يقول، أن يضفى على إجراءات التحقيق بعض الملح، وأنْ يبرز التناقضات الثقافية والعقلية بأن جعل (العربي) في مقدّمة الحدث في كلّ مناسبة . ويجد زملاؤه البريطانيون الأم مسلِّيًا ، وهم لا يحملون المفتّش على عمل الجدّ قامًا. ويُستان به كلّية ، متا ييسر له الكشف عن الجرعة الواقعة على الأميرة ياجمينة شهيلاً شديدًا. فبحل هذه القضية عن طريق

ما يتكشّف له من وجوه الضعف الإنساني، مثل الغيرة، والكراهية، والحبُ الذي لا يُحمل على وجهه الصحيح، وهو يستند في بحثه عن الحلّ إلى حدسه أكثر من أستناده إلى الأدلَّة العقلبة. فهو يتصور نفسه في موضع خصويه ، وفي موضع المشبوهين والمشبوهات، ويحاول أنْ عَمَّثُل طرقهم في التفكير والعمل. أمّا الطريقة التي تشفى العدالة بها أخيرًا غليلها ، فطريقة تلقى تماطفًا وقبولاً شديدين لدى القارئ. فسبيل المتتش على إلى ذلك يختلف تمامًا عن السبل المتبعة في الغرب، وأكثر مباشرة، وهو حل يجده القارئ رائقًا وظريقًا ، وتجده الروح (HvG) المجرمة غير ذلك .



هو لا هم له سوي خدمة متباينة. وخير ما تتجلَّى به هذ

ST. M. S. Mark Office and T. A.

SEINE BARAKAT Diener des Sultans, Freund des Volkes Gamal al - Ghitani Roman aus Ägypten

Unions Verlag, 1996

زيفي بركات خادم السلطان ، صديق الشعب جمال الغيطاني دار النشر أونيونز فرلاغ ، 1996 395 صفحة

يمة حال الغيطاني واحدًا من الأدباء المرب الكثيرين الذين غدوا حاضرين من يم وقا المكتب الألمانية بفضل عدد من دور النشر النشطة، فدور النشر وياعة الكتب في ألمانيا لا يبخلون يجهد في زيادة عدد القراء الألمان ذلك؛ فم إنّ ألفتة من القراء الذين خلطوا على الموضوعات المديدة الأدب المربي المقدد الرّكيب ما فتتوا يطلبون المربي المقدر الرّكيب ما فتتوا يطلبون المربي المقدد الرّكيب ما فتتوا يطلبون المربي المقدد الرّكيب ما فتتوا يطالبون المربي المقدر المربي المقدد الرّكيب ما فتتوا يطالبون المربي المقدر المؤلم المربي المقدر المربي الم

وكان القرآء الألمان قد عرفوا خال الفيطاني من خلال روايته «وقائع حارة الفيطاني» من خلال روايته «وقائع حارة عام 1991 (انظر فكر وفق 75) كانتها المرتبع الفضل الآن إلى هارقوت فيندريش والذي ترجم روايته جمال الفيطاني» (وزيني بركات» في أن القارئ للمائة تدلل على أنسان بالواقع. وهي كتاب لاذع عن تدمير الأشخاص الذين كرسوا حياتهم تدمير الأشخاص الذين كرسوا حياتهم في مركز الرواية ايض من دائرة الأمن العائم بي مركز الرواية زين بركات ابن موحد في مركز الرواية زين بركات ابن موحد في مركز الرواية زين بركات ابن موحد في مركز الرواية زين بركات ابن موحدة في مركز الرواية زين بركات ابن موحدة المساوية ويقت في مركز الرواية زين بركات ابن موحدة المساوية ويقتف المساوية ويقتف

المجاهير له ع وهو لا هو له سوى خدمة الخصر الذي يجبّر باسه . في الطقا يتمرف فني سبيل البقاء في الطقا بشعرف زيات على غو متزايد كن المجلمة على المتعادية . فن أجل المبلمة على المتعادية . فن أجل بالنم الفقالية . أخذا بقول لينين الفقالية . أخ هذا النظام لا يمثل تأمينا على المبلمة . وينم تأمين لإجل عدود ، غير بقصد الإفلات بقدر أدنى من الأضرار الحياة ، وإنا هو تأمين لإجل عدود كل تغيير في السلطة . وينم حينا يتعادي في السقوط على قديم كاتفاقية ، وإنا يعوم عاليًا كالفأية قديم كاتفاقية ، وإنا يعوم عاليًا كالفأية قديم كاتفاقية ، وإنا يعوم عاليًا كالفأية فون الأمواح .

وهذه الرواية تصوير أدبي للواقع المصري، وفيا يتُخذ جمال النيطاني حكم الماليك مثالاً ، ويسعى إلى تفسير سقوط حكمهم، يبدو التشائه بين أحداث الرواية وأحداث المهد الناصري واشخا وضوعًا شديدًا.

ويقع الإطار التاريخي للرواية بين عامى 1507 و1517 ميلاديًا. وهي أعوام كانت ذات أثر بعيد في تاريخ شرق المتوسط. أمّا الشكل الأدبي للرواية فطبوع بأسلوب بارع في التنقّل في عرض أحداث الرواية من خلال وجهة نظر أبطالماً. أمّا تتابع الأحداث وتسلسلها الزمني فيبقى عائمًا ، شأنه في ذلك شأن اللون الأدبي واللغة. ويُعرض للأحداث الجارية من خلال نظرة شخوص متباينة ، ممّا يزيدها جلاءً. وينجح هذا النظام الفسيفسائي عن طريق ضم عناصر الرواية بعضها إلى بعض، وهو يُلزم، في الوقت نفسه، بالنظر إلى الشخوص المتناقضة من خلال وجهات نظر

متباينة. وخير ما تتجل به هذه الطريقة كامرًا في همسة زيني بركات. فهذا يظلم، في أكثر الاحوال، غير ظاهر، ولا تبدد إنمائه إلا من خلال خفوس أخرى. وأضاله، وهؤامراته، فوضعيته زئيقية، ولملها تعيير عن يتبد من المثقفين المسريين بعبد للناصر، أو بالشخصيات القيادية عواله (HvQ)

DIE ZERFASERUNG Rachid Boudjedra Verlag Donata Kinzelbach, Mainz, 1997

## التفكّك رشيد بوجدرة دار النشر دوناتا كينتسيلباخ ماينتس 1997، 202 صفحة

صار عدد الكتب التي أصدرتها بالأشانية دار النشر الصغيرة المتشة بالأدب المفرى دوناتا كينتسيلباخ اثني عشر كتابًا من الأدب المغربي، في كلُّ حال. ويوجدرة جزائري من مواليد عام 1941 ، وهو قاص ذو أسلوب في القص مثير، قوى التعبير اللفوى، يطلق الجمل إطلاقًا، فتخرج من النص مسرعة ميورة الأنضاس. ومع ذلك ، فلا يعرفه عندنا إلا قلَّة، يتواصون بقراءة أعماله. وريّا زاد في صعوبة انتشار أدب بوجدرة في ألمانيا كذلك أنَّه فنَّان متطرّف في أسلوبه الفنِّي ، فهو لا يريد من خلال التركيب النحوى المتفجّر للجمل أنْ يقنع القارئ، بل أنْ يسيطر عليه. وحتى لو صرفنا النظر عن الصعوبة الأسلوبية ، فثمة أيضًا

الإفراط الذي يروي به ما اعتراه من الشخصات في الطفولة، وما اعترى في الفترا في المقارضة المجتمع من تشخص في القارئ القارئ القارئ لروايات المباحة عجر بتجرية في القراءة الأدبية مترة الألم والارتباك، لا ينساها برعة. برعة لم والارتباك، لا ينساها برعة.

واليوم تُطرح في الأسواق روايته «التفكُّك» مترجمة إلى الألمانية. وكانت هذه الرواية صدرت عام 1981، وهي أوّل رواية كتبها بوجدرة بالعربية . وكَان خريج السوريون هذا قد نشر حتى حينها بعض الكتب بالفرنسية ، وحاز بها شهرة بوصفه كاتبًا شابًا لامعًا من كتّاب العالم الناطق بالفرنسية ، وحاز «جائزة الشباب المتمرّد) التي قدّمها جاك كوستو . وكان بوجدرة كتب أطروحته للدكتواره عن سيلين، وتأثر بأسلوب كلود سيمون في القصن، لكنّ هذا لم يمنعه في رواياته الأولى من محاكمة السلطة الاستعارية الفرنسية ، غير أنّ انتقاداته التقاليد الجزائرية جاءت عنيفة جدًا حتى أنّ أصحاب السلطة الجدد في الجزائر منعوا تداول كتبه تحسيًا. فلم جعل هذا المؤلِّف الشهور ، فيا بعد ، المربية لغة للكتبه بدل الفرنسية كان في ذلك عملاً سياسيًا ، اشتمل على إشارة ذات دلالة لدى جيل بأكمله.

وتجري أحداث (التذكك في الجزائر العاصمة، ويلتقي فيها شخصان متناقضان، فيا يبدو، ويمثل طاهر الشعري، الرجح الكبير بما يشتمل عليه من زراهة، كرامة حركة التحرير الجزائرية، ويمثل بفخله طريق الاشحدار الذي فرض السادة المجدد على البلاد

المير فيه . وكان طاهر معلَّمٌ القرآن في القرية ، وصار بعدها مقاتلاً شيوعيًا في الحركات المزية، ويعبش البوم مريضًا مرضًا لا شفاء منه في حجرة صغيرة من صفيح، و (صديد صدء) على حافة المدينة الكبيرة، حيث بكتب بطريقة محومة في مذكراته التاريخ الشخصى للبلاء الوطني . وذات يوم تكتشفه سلمي، وهي شابّة من الطبقة العليا، تعمل موظَّفةً في مكتبة، وتودّ الحرب من حجيم العائلة . وتجمل من هذا الثائر الساكن في مسكن غير لائق مثلاً لجزائر أخرى، تجمل منه سلطة أبوية ، بل تجمل منه الحبيب الذي كانت تحل به . و «كانت نشرت على حبل غسيل الطفولة مشاعر شتى، واليوم أخذت تنزلما عن الحبل قطعة قطعة لتقحص قيمتها في أحاديث لا تنتبى مع هذا الشاهد على النصر والمزيمة : هل وُجدت حقًا حرب التحرير الوطنية؟ هل كان الفرنسيون الأشرار والجزائريون الأخيار؟ هل جرى التاريخ على هذا النحو من عدر التناقض ؟

من طاهر الذي غدا منبوذًا تاريخً الجزائر التنامى والمطبوس. فالاستمار كان نظامًا ما استمر كل هذه المئة الطويلة لولا تصارت الآلات تحقيق أهداف نبيلة وحسب، با وإل الشراع الجبان، وتصفية الحسابات التخصية، وقفيق المكاسب الذاتية. ويستحضر طاهر في مذكراته الأموات ويستحضر طاهر في مذكراته الأموات وإنا الإسبائي إخواجه». فقدة المحدودة الطبيب المرضى الدي إلحال الطبيب المرضى الذي عالج الشؤحين

فتتعرف موظفة المكتبة المثالية هذه

وفقراء المدينة، والذي عملت «جماعة العلماء» على إزاحته، و «مسحوا السكين به بعد ذبحه، كل يفعل القضاب يوم عيد الأضحى، بعدما يكون قطع رأس الشاءً».

فقد كان بوجدرة حينذلك، عام 1981، كتب عن الحرب الأهلية السرّة في الجزائر، وعن تكبّر الطبقة الحاكة والتثقفة، والتي استرات على الثورة، وعن التمضين الدينين الذين يحصيول أنضهم أصحاب الحقيقة، وأصحاب الحقّ الذي لا يرقي إليه الشك في جزّ عنق كلٌ من لا يُقيل على حقيقته.

وفي نهاية الرواية نرى سلمى جالسة إلى المسوقة الضخمة التي خلفها لما طاهر المسوقة وراية تري بعد المنافعة من المنافعة من المنافعة ا

ويمكن أن يُمدّ تحوّل بوجدرة في هذه الروحية التي يلقي فيها نظرة لا تقبل المساومة على الجزائر من الكتابة بالمضيحة إلى الكتابة بالمريحة على وطنيًا. ولا حقّ في أنّ أولئك الذين ما ملكوا زمام السلطة آنذاك، والذين ما يرون الإساطة وقد فضيحت بلا شقة عير أن الإعداء الأصوليين لمذه السفوة غير أنّ الأعداء الأصوليين لمذه السفوة غير أنّ الأعداء الأصوليين لمذه السفوة

الحربة ذات النزعات الغربية صاروا يسعون الآن في قتل بوجدرة ولا يلغى بوجدرة حماية من جيش النظام . وهذد أصحاب الاتجماء الإسلامي بهتله ، فيعيش أكبر كاتب في المغرب العربي اليوم مختباً في الجزائر . (SMS)

> المصدر: صحيفة فرانكفوتر ألفاينه تسايتونغ Frankfurter Allgemeine Zeitung بتارمج 1998/2/20

ZEIT DER NORDWANDERUNG Roman aus dem Sudan Tajjib Salich Leons Verlag, Basel, 1998

> موسم الحجرة إلى الشمال رواية من السودان الطتب صالح دار النشر ليونز فرلاغ، بازل، 1998 191 صفحة

لم يكتب الأديب السوداني، الطيب صالح، منذ ما يزيد على عشرين عائا، وعندما يُسأل إنْ كان هذا التوقّف عن الإبداع سيجد له نهاية قريبًا ، يجيب قائلاً ، (سأعود المكتابة عندما أحس بأن عندي شيئاً سمّا ونافعًا أقوله، ولا شكَّ أنَّ القارئ متشوق لعودة الطيب صالح إلى الكتابة بعد نجاح روايته الأولى «عرس الزين» التي صدرت عام 1964 ، وهملِه النثري الساحر، روايته الثانية «موسم المجرة إلى الثمال، في عام 1969. وظلً الطتب صالح غير معروف تقريبًا في العالم العربي حتى نُشرت هذه الرواية -التي تُرجمت الآن إلى الألمانية - في الحِلَّة الأدبية البيروتية (حوار) عام

1969. وكانت روايته دعرس الزين؟ وقصت قبل ذلك موقعاً حمد النّقاد. أمّا أول قصقة له فصدرت عام النّقاد. أمّا أول قصقة له فصدرت عام وهو العام الذي سافر فيه من المودان ويلما الذي سافر فيه من المودان دحقة تمري التأثيرين التاليين؛ وقد تُرجعاً إلى الألمانية، وقدر أولي حيداً . وقد تُرجعاً إلى الألمانية، وقدراً والله عبدية لملايات وقوق النظر قد وقد موسعة كلما المناسب سالح روايته الأولى في مصر المري، حق سال اليوم أحد أكبر بدأت شهرته بالذيوع المدين في العالم المناصر، عقى سالر اليوم أحد أكبر بدأت شهرته بالذيوع المدين في العالم الماصر. المنزي، حق سالر اليوم أحد أكبر المري الماصر، متناه قصوس الطنب سالم ولياته المسلم المأوس، وتناه المسلم المأوس، وتناه المسلم المأوس، المات الماس، متناه أو مصراً ورواياته المناس منالم ورواياته المناسب سالم ورواياته المناسب مسالم ورواياته المناسب مسالم ورواياته المناسب مسالم ورواياته المناسب مسالم ورواياته المناسبة عسالم ورواياته المناسبة

التخوص في الأدب العربي الماصر. وتتنابل قصص الطئب سالح ورواياته الحريمة منا ما بزال يشخبا الحرب منذ مطلح القرن المشرين شارًا شديدًا، العلاقة المترزّرة بين الشرق والغرب. وهذا هو موضوع «مومم المنجرة إلى التهالي كذلك، وتجري المترات هذه الرواية في لندن غير المنا تتمن الأحداث من وجهة

نظر قرية سودانية صغيرة، والشخص الرئيس في هذه الرواية هو مصطفى سميد الذي يعيش في هذه القرية القدية على النيل مدة حمس سنين بعدما عاش مدة طويلة في لندن، يدما عاش مدة طويلة في لندن، ذكل الا يلفت النظر. ولا يعرف احد ماضيه، حتى يجيء القرية يونا شاب درس في إنكاترا، وهو وأوي المترتبة ومن الترقية ومن الترقية ومن الترقية موسودا من في التكاترا، وهو وأوي الترقية ومن الترقية

فيحدثه عن أنّ أسرة بريطانية كانت مقيمة في الخرطوم بينته، وعن نجاحه المهني في الحيال الأكاديمي في لندن. وعن معالمية الطبقات العلما في الجنمية ، يطارية ذكية وساحرة، لكنًا فقيرة إلى العواطف، وعمّا مرّ به من مغامرات جنسية كثيرة.

ويتدكّل لديه ، على غو لافت للنظر، اضطراب نفسي شديد ، ربّا أطلقته الصدمة النقافية على نحو واضح من عقاله . وتؤدّي الصدمة النفسية إلى أنَّ تعترض نرجسيتُه سبيل نضوجه الاجتماعي . وتصبح ساديته السبب في



أن علاقته بالنساء تنتبي بموتهن ، فبمضهن ينتحر، وأمّا زوجه فيعلمنها في غمرة نشوته . ويعود، بعد أنْ يكون قضى سنوات في السجن، إلى موطنه ، ويتزوج من أمرأة أمية .

وتكون بهاية مصطفى سعيد في مسقط رأسه، فيبتلمه فيضان للنيل كا يستلم النماح سمكه. وتُرخَم زوجه على الزواج من رسمل يكرها بأرسين عامًا، تسطر عليه خيالات جنسية. فتدف إلىلة سميد عن نفعها هذا للقرار المغروض عليها وعلى طفلها بأن تقتل زوجها وتقتل نفعها.

ويدعو هذا الكتاب القارئ إلى التأريخ إلى ويطرح قساؤلات واستيضاحات. ويرى حصونة بيرينيخ (فكر وفكر وفكر 69) ؛ أن مصطفى سعيد، فيطل الطقب صالح، يشل سعيد، فيطل، الطقب صالح، يشل بتراوح بين ثنافتين، ويبقى أسير تناقضاته،

وأوهامه ، وهزاعُه ، والموضوع الأدبي الذي يتناوله الطيب صالح هنا واحد من الموضوعات المهمة في الأدب العربي الحديث، ألا وهو التأثير المتمدّد الوجوه للغرب على الشخوص والبني الموجودة، أو السائدة، أو الناشئة عن الجتمعات التقليدية ، السودانية في هذه الرواية . إنُ حجم هذا التأثيرَ وكثافته يُعدّ مزعمًا ، بل هومًا ، عادة ، على المجتمع العربي الذي يمرّ بمرحلة تغير؛ إذ ميارت المويّة المحلّية موضع تساؤل. وتنطلق أحداث هذه الرواية من حدث تاريخي حصل في العالم المربي: تقرير رفاعة الطهطاوي الذي كان محد على كلِّفه في العشرينات من القرن

التاسع عشر بمرافقة الطلاّب إلى باريس. وتناول كتّاب مهمّون هذا الموضوع في القرن العشرين من ناحية أديية.

وقد توسّع العليّب صالح في بنية الأحداث، وذلك عندما تناول الموسوع، وتبعة رفائية، ومن وجهة أورائية، ومن وجهة أوروائية، والطالب العربي في أميكا يمترف مجتمعًا غربيًا ويتعرّض لتأثيراته، بحيث يتبلبل نفسيًا وعقائديًا. وتبدأ علية التفكير في هذه المسائل في الغربة، وترغم فلهاجر بين العوالي، على تبيّن حذوره.

ويديش الطبيب صبالح منذ سنوات في لندن، وقد سعى دائكا إلى فابتداع ميثولوجيا خاصئة به، وذلك بأن يمثند إلى واقع وطنه، وهذه الأساس في كلّ ما كتب أن يمثل هموشا حقيقية بمرفولوجية، كل فعل هوميروس في الإلياذة بالأودهة.

وفي عام 1996 وضع كتابه فدومم المنجرة إلى الفرال على قاقة الكتب التي منعت المحرمة المودانية تداولها، وقل هذا المنع باتصاف الكتاب مبادئ الإسلام، وقد كان الطبيب صالح كتب قبلها مقالات عن يقبل المقلب صالح عن هذا المنع ويقبل الطبيب صالح عن هذا المنع في السودان وإطرامو، وقيل الطبيب صالح عن هذا المنع في المودان وإلى إذا ما المنع أي يقتص أم يكي إذا ما المرافية أيضحاك أم يكي إذا ما المرافية المنطيع المودة إلى بلدي، ((اللان)).

GOLDSTAUB Roman aus Libyen Ibrahim al – Koni Leons Verlag, Basel, 1997

> التبر رواية من ليبيا إبراهيم الكوني دار النشر ليونز فرلاغ، بازل، 1997

> > 166 صفحة

يزيد النتاج الأدبي لإبراهم الكوني النتاج الأدبي لإبراهم الكوني اليوم على النبي عشرة رواية وجوعة قصصية . وقيري أحداث هذه الأعمال يعيش الطوارة ، وهذه البقعة من الأرس هي موطن الكوني ، فتئة قضى طفولته . ويدور الموضوع الأدبي الأساس في أعماله كلها حول فلوات المرق والحمادة التي تمثل عائمًا يكد يعض يكون غير معروف حتى لدى بعض النتراء المروب .

واليوم تَطرح روايته «التبر» في الأسواق الأنهائية، وهي تأفي رواية له ترجم إلى الألمائية، بعد رواية «زيف الحجر» . ويروي المؤلف في هذا العمل الحديد عن علاقة قد تبدو المشارئ الأوربي عزيبة بين بديني شات الأوربي عزيبة بين بديني شات الوجودية بين الإنشان الوجودية بين الانشان الوجودية بين الانتين، بل وتكاه هويتها تداخل. وأخر الأمر يكن والخادي أن يختار بين الإنسان والحيوان، فيطل الشاب على صدقه على المندي أن يختار بين الإنسان مع نفسه، فينفصل عن زوجه من أجل أن يفكن رهن حمله، ويستعيد، عن نفسه، يرم تقويتها على

اتُخاذ قراره ضدّ العلاقة الإنسانيـة. و وتكون ضحية ذلك زوجـه التي يتنازل ا عنها لصاحب الحل ذي النفوذ.

وبسعى إلى تبرير ما فعل عن طريق

ترداد أفكار وأقوال في ذم النساء.

وأوّل الأمر ينبغي على الجمل أنْ يحتمل

المامات الشات له بسبب نزيه على

ناقة أدّت إلى إصابته بالجرب. فالله،

كا يحدّث الشاب جمله، قد لعن

الشيطان والأنثى. وهل الأنثى شيء

ولمكنّ الشابّ البدوي يعاني أيضًا من

رغباته الجنسية ، ويسلّى نفسه بحديث

عن الرسول، يستحسن فيه النساء،

والطيب، والعزاء في الصلاة. ولكنَّ،

مرعان ما يجد الشأب حياة الاستقرار

في الواحة تطبق على عنقه كالمسلمة ، فاتا خرض عليه مبادلة زوجه به لمحل في المحرف . لم يتردد . فقد ردّ الله عليه جمله لمياث . ركان الخان الذي دفعه في هذا الصراح . على الحبّ ، والجنس ، والقمع باهشاً ، والمنس ، والقمع باهشاً ، بالمحرف . بالحمل ذها ، فيحدّث النائر بعضم بهشا بأن الشاب بدع . بهشا بأن الشاب باع زوجه لقام . الذهب ، وللذهب فعل مدتر ، فيقدم . أبناء عشيرة زوجه على قتله إنفاذاً .

سوى الشيطان الملعون؟

في «التبر» من عفن المتمة في الحياة
 اليومية إلى مملكة الخيال، وذلك من
 خلال بدوي عادي، يجتد الرغبة
 بالتغيير.

وتخالف روايات الكوني وقصصه النثر المربي المعاصر خلالفة واضحة. ويُحَة عنصران يشكو الكوني من خيابهما عن الخاسطة الأدبية، في المقام الآول، عا الأسطورة والمسحراء. وها عنده مثلازمان، ويذكران، عالما من أهية في حرفر النثر لدى الكوني وينيته، عا لهي من وزن في روايات نجيب عفوظ. وكتب إبراهيم الكوني في ذلك أن المسحراء هي رمز للوجود، فر الإنسان إليا بعد الخطيئة، وهي تمثل عائونا، الله، ووحدة الإيان، والحرية، ووحدة الإيان، والحرية،

للناس يختلط واقع الحياة، ولا تبق سوى الأساسيات: التاريخ، والتراث، والدين، وبعض أشكال الحياة.

وتم في النمن الإشارات إلى القرآن أو المرآن أو البرائرة نمن الكتاب المقدس، مثل الإشارة كذلك في الريف الحجر، وفي الأخية حاشرة التين أخيرة وهنا بالشات البدوي، في الأول فيضحي بالشات البدوي، ويقتمة الكني بذلك يقصة إليومية، ويقتل الكني يقد السيرة النبوية، ويقتل الكني بذلك المناقب النبوية، لهذا المساجر بين الموت التيامة فيذا الحاجر بين الموت والحياة يمثل في والتيرة ذلك الموقف المناس، في المودة إلى المناس، في المودة إلى المناس، كل ينبغ علم السعودة إلى المانية كل ينبغ علم السعودة إلى المانية كل حدث الشاب، (١٩٧٥)



(لشرفهم).
ويذكو أسلوب الكوني في «التبر»
المتصمل المنظم العربي التصمل المنظم العربي التصمل المكوني معنى
هذا الترات يتُخذ لدى الكوني معنى
الأدبية العربية «الناقد» من عام
الأدبية العربية «الناقد» من عام
الدعوة إلى التشكل الجديد في أن
الدعوة إلى التشكل الجديد في أن
عن فقسية تقمل صفات البلطا، ولا
عن فقسية تقمل صفات البلطا، ولا
عن منقف حضرى، بل فيرح القارئ

TAG DER STILLE In TANGER Tahar Ben Jelloun Rowohlt Verlag, Hamburg, 1991

> يوم الحدوء في طنجة الطاهر بن جلّون دار النشر روفولت فرلاغ، هامبورغ، 1991

> > 91 صفحة

شيخ برقب الموت، مسارع وسارة وحداة واحدًا، ليستعرض فيه استعراضًا مريضًا جريات حياته مستدكرًا. فتأتيه ذكريات النصر والمزيقة، أشياء مسلّية ذكريات النصر والمزيقة، أشياء مسلّية وأخرى عادية. ونجيء الذكريات قوية في كتافتها، فتنقلب على الرجل النجوز، وتزيدها عناصر الواقع المنطئة من عقالها قوّة، فيسنعه ذلك

من مغادرة غرفته مرّة أخيرة. ويهون بعث الماضي من الإدناف وخشية الموت، ويمحو الحدُّ البيولوجي بين الموت والحياة، وتدفع عنه أناه لخطات آلام المرض المبيت. والرجل المجوز عاقد العزم تمامًا على استغلال حياته حتى الرمق الأخير. فيعيد مراجعة حياته وتقوعها مرة بعد مرة. وكانت حياته بدأت مع ثورة الريف في العشرينات، وانتهت بآخر حدث سياسي ، والذي طبعه بطابعه . ويصيبه تذكر حياته بعنف شديد ، يشبه سقوط المطرقة الهاوية على السندان. وإذ يُترَك وحيدًا ، يرى ، عندما تؤثّر فيه الوحدة وترك الناس إتاه ، بؤته على . حقيقته : ألم قاهر لا يشترك في شيء مع الضيق والملل اللذين كان يحسبهما تعاسةً من قبل . وهو في حاجة الآن إلى من يتعاطف مع بؤسه، ويؤيّده في أنّ كلّ

شيء كان وما يزال غير منصف لا من قريب ولا من بعيد. ولكنّه وحيد مبجور، وهو لا يعتد بوجود زوجه التي تحتمل هجومه الكلامي عليها، وأمَّا أبناؤه فلا يزورونه ، فيلجُّأ العجوز إلى السخرية المرة، عندما يدَّكر أصدقاء ماتوا منذ حين بعيد ونساء كان أحببن . أو عندما يذكر أيامه في فاس، وسير حياة هناك، تصبح الآن حيّة على نحو يكاد يكون سحريًا. وملاحظاته وكلياته تنضوي على أحكام، وهي تشبه السهام، يطلقها بقصده وقد غدت، وهو بواجه الموت، أحسن أصحابه، وهي تعينه على إطاقة آلامه الجسدية والنفسية ، وبذلك على تحمّل نفسه أيضًا. وينكشف عن عملية التقويم هذه أنّ العجوز عدو الناس، فالميمة الميزة لتعامله معهم هو الخبث الذي يزدهر في أخر ساعات حياته . وهو بشكو إلى الله أولتك الذين لم يحبّوه، والذين ما

يزالون في صحة جيّدة. وتقطع عليه نوبات السعال هذه الأفكار ، وتردِّه إلى الواقع ثانية . وهو يستمتع بالواقع بوصفه مريشا يلقى العناية ، فتراه يلخ إلحاحًا شديدًا في ذكر واجبات المرأة تجاه زوجها، ويتذمّر من نكران النساء عامّة الجميل ؛ فكلّهنّ لا ستحققن الشكر . ثم هن مساولات عن بعض ما يعانيه الرجال من ألم ، بل هنّ يعشن أكثر من الرجال، وهنّ أكثر صمودًا الأمراض منهم. وفي المقابل، متثل الشابات شكلاً من أشكال ينبوع الشباب، وهن قادرات على خلق الجنّة حتى في هذا العالم الظالم، لو أنهن يردن، غير أنهن لا يردن دامُّتا، وإمَّا يرهن ودهن بشروط. وتعين أحلام

الرجال الجنسية العجوز إلى نشاط في شيخوخته قصير الأمد، يحلّ محلّ المرارة والإحباط.

أما النتيجة التي لا يمترح بها لتقويم حياته، ففي يكن أما أشادة إلى الكن أم يكن له يكن له أم يكن له أم يكن له أم يكن أن أوجها المتنسات في بلده ويجهاها سبتا في حياته التسمة . فلا يكن أن أن وجو حياة مرضية ، حيث يتصف الجتمع أم يكن أن أن وجو حياة مرضية ، حيث يتصف الجتمع أما المتناء مرضية ، حيث يتصف الجتمع أما المتناء المرسة ، حيث يتصف الجتمع أما المتناء المرسة ، حيث يتصف المجتمع أما المتناء المناسة المناسة المتناء المناسة المتناء المتنا

بالمحود والتخلف. وقد كتب الطاهر بن جلون جهذه الرواية عمراً سياسا بالغ الأهتية. وأراد بمثال الرجل العجوز المندن أن بالفاظ موزونة محسوبة مما يصانيه المختم الغربي من انعدام الأمل. (Ph)

مبورة الفلاف الخارجية في الخلف: بالتازار دينير: «رجل مسنّ»

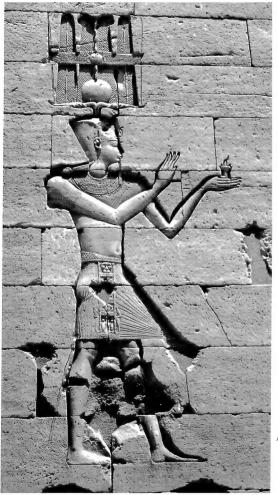

نقش ناتئ بارتفاع حوالى ثلاثة أمتار ونصف المتر في معبد كلابشا يمثل أحد الفراعنة في خلال قربان البخور

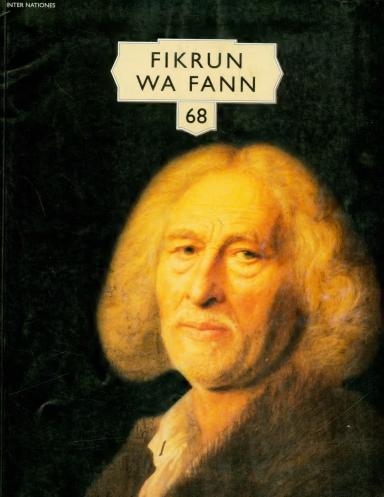